erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دكتور محمد عاظف وارال فاراة اهداءات ۲۰۰۲ ح/ابراهیم محمد ابراهیم حریبة القاهرة

سلسلة العقل والتجديد الكتاب الشالث

# تورة العقل في الفلسِف العَربية

تأليف

دكتورمح تدعاطف العراق

أستاذ تاريخ الفلسفة المساعد كلية الآداب -- جامعة القاهرة

> الطبعة الرابعة ١٩٧٨م



الطبعة الأولى سنة ١٩٧٤م الطبعة الثانية سنة ١٩٧٥ الطبعة الثالثة سنة ١٩٧٦م الطبعة الرابعة ١٩٧٨م

## الإهتداء

إلى أستاذى **الدكتور زكى نجيب محمود** 

فيلسوفاً . . . . وأديباً

أهدى محاولة من محاولات تأملي في صومعة الفكر متوحداً وفي غربه غريبة تقديراً لدعوته إلى فلسفة علمية واعترافاً بدوره في تجديد فكرنا العربي

معمد عاطف العراق



## شكر وتقدير

نجد لزاماً علينا التوجه بأعمق آيات الشكر والتقدير للدوائر الفلسفية والعلمية في كل أرجاء المعمورة على ما أرسلته من مصادر مخطوطة ومطبوعة طوال السنوات التي تم خلالها تأليف هذا الكتاب .

و نخص بالذكر من هذه الدوائر . المجمع العلمي العربي بكل من القاهرة ودمشق وبغداد . والمعهد العلمي الفرنسي للدراسات الشرقية في القاهرة ودمشق ومعهد، إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية ومكتبة الأسكوريال بإسبانيا وجامعة أكسفورد ببريطانيا وجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية :

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### الرموز والاختصارات المستخدمة في هذا الكتاب كالآتي :

```
ق = قسم

ف = فصل

ش = شكل

ج = حزء

ق . م = القسم المنطقي

ق . ط = القسم الطبيعي

ق . ا = القسم الإلمي

ق . ا = القسم الوفي

ق . ص = القسم الصوفي

ن = فن

ر = مقالة

ر = رسالة

ط = غط (أنماط الإشارات والتنبيهات)
```

# فهرش

| صفحة |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
|      | أولاً _ فهرس الموضوعات                                 |
| 14   | تصدير عام                                              |
|      | الفصل الأول                                            |
|      | مصادر المعرفة عند مفكرى وفلاسفة العرب                  |
| ٤١   | ( طريق الحق وطريق الظاهر )                             |
|      | أولاً: تمهيد                                           |
| ٤٧   | ثانياً : مصادر المعرفة اليقينية (طريق الحق )           |
| ٤٩   | ١ _ الأولبات العقلية المحضة                            |
| ٥.   | ۲ _ المحسوسات                                          |
| ٥١   | ٣ _ الحجربات                                           |
| ٥٢   | ٤ ـــ المتواترات                                       |
| ٥٣   | <ul> <li>القضایا الی عرفت لا بنفسها بل بوسط</li> </ul> |
| oį   | ۹ ــ الحدسيات .                                        |
| ٥٧   | ثالثاً: مصادر المعرفة غير اليقينية (طريق الظاهر)       |
| ٥٩   | ۱ ــ المفبولا <b>ت</b> .                               |
| ٦.   | ٢ _ المظنونات .                                        |
| 17   | ٣ _ المسلمات .                                         |
| 77   | ٤ ــ المشهورات .                                       |
| 77   | o _ الخيلات .                                          |
| ٦٧   | ٦ _ الوهميات .                                         |

| صفحة      |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| ٧١        | رابعاً: البرهان معبراً عن ثورة اليقين والعقل     |
| ٧١        | ۱ _ تمهید .                                      |
| ٧٤        | ٢ — حول أصول البرهان .                           |
| <b>∨٩</b> | خامساً : نص للفارابي ( من رسالة في معانى العقل ) |
|           | الفصل الثانى                                     |
|           | الله وصدور الموجودات عنه                         |
|           | ف فلسفة الفارابي                                 |
| ۸۱        | ( نقد موقفه من خلال منظور عقلانی )               |
| ٨٥        | أولاً: تمهيد                                     |
| ٩٣        | ثانياً : الاستدلال على وجود الله                 |
| 4٧        | ثالثاً : طبيعة واجب الوجود وصفاته                |
| 44        | ١ _ الله واحد .                                  |
| 1         | ٢ — وجوده أفضل الوجود .                          |
| 1 • •     | ٣ — نني العدم والضد عنه تعالى .                  |
| 1 • 1     | ٤ — الأزلية ودوام الوجود .                       |
| 1.1       | د _ الخلومن المادة والصورة .                     |
| 1.1       | ٦ — الحالو من الفاعل والغاية .                   |
| 1.1       | ٧ — العقل .                                      |
| 1 • 4     | ۸ — العلم .                                      |
| 1.4       | ٩ _ الحكمة .                                     |
| 1.4       | ١٠ الحق .                                        |
| ١٠٤       | ١١_ الحياة .                                     |
| 1 * £     | ١٢— العظمة والجلالة والمجلد .                    |
| 1.0       | ١٣ — الله عاشق أول ومعشوق أول ومحبوب أول .       |

| ٩    |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| يفحة | <i>o</i>                                                                      |
| ۱.۷  | رابعاً : صدور الموجودات عنه تعالى                                             |
| 114  | ر.<br>خامساً : تقييم محاولة الفارابي على ضوء ثورة العقل                       |
| 117  | سادساً: نص للفارابي ( من كتاب عيون المسائل )                                  |
|      | A (tall 1 _ d)                                                                |
|      | القصل الثالث                                                                  |
|      | التصوف الإسلامي وموقف ابن سينا                                                |
| 114  | ( نقد اتحاهه تعبيراً عن ثورة العقل )                                          |
| ۱۲۳  | القسم الأول: تمهيد: التصوف طريقاً وجدانيًا قلبيًّا لاعقليًّا برهانيًّا        |
| 140  | أولاً : اعتماد التصوف على الحانب العملي ( الزهد والعبادة )                    |
| ۱۳۷  | ثانياً: المصطلحات الصوفية وتعبيرها عن الجانب القلبي لا الجانب الفلشي          |
| 144  | . ١ ـــ الحال والمقام .                                                       |
| 181  | ٢ ــ مقام التوبة ً.                                                           |
| 181  | ٣ _ مقام التوكل .                                                             |
| 184  | ٤ _ مقام الرضا .                                                              |
| 128  | ه _ حال الحبة .                                                               |
| 150  | ٦ — حال اليقين .                                                              |
| 189  | ثالثاً: مسلك الزهاد والصوفية وتعبيره عن الجانب الوجداني لا العقلي ( الغزالي ) |
| 171  | القسم الثانى : موقف ابن سينا من التصوف (نقد انجاهه تعبيراً عن ثورة العقل)     |
| 174  | أولاً: تمهيد                                                                  |
| 777  | ثَانياً : رَسَائِلُه وَكَيْفَ تَحْمَلُ دَلالَةٌ صَوْفِيةً لا اتجاهاً عَقَليًا |
| ۱۷۳  | ١ _ كتاب الإشارات والتنبيهات .                                                |
| ۱۷٤  | ٢ ــ رسالة في ماهية العشق .                                                   |
| ۱۷۷  | ٣ ـــ رسالة العروس .                                                          |
| ۱۷۸  | ٤ ـــ رسالة فى إثبات النبوات وتأويل رموزهم .                                  |
| 174  | <ul> <li>الرسالة النيروزية في معانى الحروف الهجائية .</li> </ul>              |
| ۱۸۰  | ٦ رسالة في علم الأخلاق .                                                      |
| ۱۸۱  | ٧ ــ رسالة فى العهد .                                                         |

| صفحة         |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 141          | ٨ ـــ رسالة حي بن يقظان .                                                            |
| 112          | ٩ — رسالة في دفع الغم من الموت .                                                     |
| 19.          | ١٠ ـــ رسالة في معنى الزيارة وكيفية تأثيرها .                                        |
| 141          | ١١ ــ رسالة في ماهية الصلاة .                                                        |
| 190          | ١٢ رسالة الطير .                                                                     |
| 197          | ١٣ ــ رسالة في القدر .                                                               |
| 199          | نالثاً: اللذة الباطنة واللذة الحسية                                                  |
| 7.1          | ۱ ــ تمهید .                                                                         |
| 7.4          | ٢ ـــ اللذات الباطنة والعقلية أفضل من اللذات الحسية .                                |
| 4.0          | ٣ ـــ الارتباط بين البعد الفلسبي والبعد الصوفي في هذا الحجال .                       |
| Y•A          | <ul> <li>٤ ــ نقد فكرة الأفضل والأشرف عند ابن سينا من خلال منظور عقلاني .</li> </ul> |
| Y•9          | رابعاً : العارفون : مقاماتهم وصفاتهم                                                 |
| ۲۱.          | . عهد – ۱                                                                            |
| <b>Y 1 1</b> | ٢ — العارفون المتنزهون وخلوصهم إلى عالم القدس .                                      |
| ۲۱۴          | ٣ — مراتب الجواهر العاقلة من خلال فكرتى العشق والشوق .                               |
| <b>Y1 Y</b>  | <ul> <li>٤ — الأمور الظاهرة والأمور الخفية للعارفين .</li> </ul>                     |
| 414          | <ul> <li>التفرقة بين الزاهد والعابد والعارف .</li> </ul>                             |
| 177          | ٦ — الصلة بين فعل الزاهد والعابد و إثبات النبوة .                                    |
| 444          | ٧ — قصد العارف أفضل من قصد غير العارف .                                              |
| 770          | خامساً : درجات حركات العارفين (تعبيرها عن وجد لاعن عقل)                              |
| **           | ١ الإرادة .                                                                          |
| 444          | ٢ — الرياضة .                                                                        |
| 777          | ٣ ــ الأوقات .                                                                       |
| 745          | ٤ — الوصول التام .                                                                   |
| 740          | o ـــ نقد موقفه بنظرة عقلية .                                                        |

| مفحة     | ,                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
|          | سادساً : أخلاق العارفين وأحوالهم                                          |
| 744      | (صدورها عن جانب عمّلي لا عن جانب مقلي نظري)                               |
| Y & 0    | سابعاً: العارفون وغرائب الأفعال (عدم التزامها بمنطق العقل وقوانين الوجود) |
| 717      | ۱ – تقدیم                                                                 |
| 788      | ٢ _ غرائب الأفعال                                                         |
| 404      | ثامناً : خاتمة                                                            |
| Y00      | مصادر الدراسة:                                                            |
| 700      | أولاً": المصادر العربية                                                   |
| <b>7</b> | ثانياً : المصادر غير العربية                                              |

## ثانياً \_ فهرس الأشكال التوضيحية

| الصفحة       | الموضوع                                              | الشكل |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| ٤٨           | مقدمات ومصادر المعرفة عند العرب                      | ١     |
| ٧٣           | ذوعا البرهان                                         | 4     |
| 90           | الواجب والممكن                                       | ۴     |
| 111          | أقسام الموجودات                                      | ٤     |
| 114          | الموجودات الروحية مرتبة من الأعلى إلى الأدنى         | ٥     |
| 144          | رد التصوف إلى مصدره الإسلامي                         | ٦     |
| 141          | نوعا الإدراك                                         | ٧     |
| 144          | علم الشريعة                                          | ٨     |
| 120          | حالة الحبة                                           | 4     |
| 124          | حالة اليقين                                          | ١.    |
| 104          | أقسام العلوم وكيفية حدوثها ( في رأى الغزالي )        | 11    |
| ۱۸۰          | أسباب الخوف من الموت وبيان بطلانها .                 | ١٢    |
| ١٨٧          | أقسام الحياة والموت ( عند ابن سينا )                 | ۱۳    |
| Y•V          | الكلمة القرآنية والمصطلح الفلسني ( عند ابن سينا )    | 18    |
| Y•X          | اللذات العقلية والحسية وارتباطها بالنفس والحسد       | ١٥    |
| 317          | مراتب الجواهر العقلية ( من خلال فكرتى العشق والشوق ) | 71    |
| <b>* \ \</b> | أمور العارفين                                        | 17    |
| 719          | أحوال طلاب الحق                                      | ۱۸    |
| 77.          | موقف غير العارف والعارف من الزهد والعبادة            | 19    |
| 777          | تفاضل الأسباب                                        | ۲.    |
| 74.          | الرياضة (أغراضها وما يعين عليها )                    | 41    |
| 744          | شروط الكلام الواعظ.                                  | **    |
| 747          | أقسام العشق الإنساني                                 | 44    |
| 740          | الاستدلال على وجود الله                              | 71    |
| 787          | أخلاق العارفين ( صفة الكرم )                         | 40    |
| 70.          | الاطلاع على الغيب                                    | 77    |
| 707          | أسباب خوارق العادات وأنواعها .                       | **    |
|              |                                                      |       |

#### تصدير عام

#### (١) من العقل إلى التجديد:

منهجى الذى أؤمن به وأدافع عنه فى مجال الفلسفة العربية هو المنهج العقلى التجديدى، وأكاد أقطع بأننا لوسرنا فى طريق التقليد مثات السنوات وانحرفنا عن نهر العقل ، فلن نستطيع التقدم خطوة واحدة فى سبيل إرساء دعائم فلسفتنا العربية وكشف ما فيها من مواطن القوة والضعف ، بحيث نستطيع وصل ما انقطع ، أى حتى يكون تاريخ الفلسفة العربية تاريخا ممتداً وليس تاريخاً انقطع بموت الفيلسوف العربي ابن رشد .

إننا لوحاولنا إسكات صوت العقل ، فمعنى هذا أننا نقول للفلسفة وداعاً ، معنى هذا التسليم بأن فلسفتنا العربية وقفت عند ابن رشد فيلسوف المغرب العربى . إذ أننى من جانبى لا أصدق بأننا واجدون حتى الآن فيلسوفاً عربياً صاحب اتجاه عقلى بارز ، عاش بعد ابن رشد .

صحيح أننا نجد مجموعة من المفكرين فى هذه البلدة أو تلك من أرجاء الوطن العربى ، ولكن من الإسراف فى القول ، بل من التعسف أن نقول بأن هذا المفكر أو ذاك يرتفع إلى مستوى الفيلسوف صاحب النسق الفلسفى المذهبى ، والذى يقيم آراءه داخل هذا النسق اعتماداً على منهج عدد يلتزم التزاماً تاماً بخصائص الفكر الفلسفى وما ينبغى أن يكون عليه الموقف الفلسفى .

وجد إذن بعد وفاة ابن رشد نفر من المفكرين أقرب إلى الشراح أو السائرين في طريق يعد طريقاً متفرعاً عن فلسفة هذا الفيلسوف أو ذاك ، ولا يعد طريقاً رئيسيًا أو اتجاهاً أساسيًا في الفلسفة .

أقول هذا وأنا أعلم محاولات أشباه الدارسين للفلسفة وخاصة هؤلاء الذين يعملون في أشباه أقسام للفلسفة (١)، لحشر مجموعة من المفكرين داخل إطار تاريخ فلسفتنا العربية ، ولكن

<sup>(</sup>١) نقصد بأشباه الأقسام ، تلك التي ليس القصد منها دراسة الفلسفة كما ينبغي أن تكون الدراسة المتخصصة ، بل الاقتصار على إعطاء مجموعة من المعلومات المسطحة عن الفلسفة وجدير بالذكر أن أكثر الذين يعملون في أشباه الأقسام هذه ، قد حشروا انفسهم حشراً ضمن المشتغلين بالفلسفة والفلسفة منهم براء ، لأنهم لا يلتزمون بالمنهج الفلسفي كما ينبغي أن يكون المنهج ، ولا يضعون نصب أعينهم خصائص الموقف الفلسفي ، ومن هنا هذا تكون الأقسام الحقيقية فعلا هي الأقسام التي تدرس موضوعات الفلسفة وتاريخها ومناهجها ، كما ينبغي أن تكون الدراسة وبصورة متكاملة لا بصورة مهوشة مشوهة ولا أدل على رأينا هذا من أن أشباه الأقسام هذه لم يتخرج منها حتى الآن وبرغم مرور عشرات من =

لو أرادوا البرهنة على محاولاتهم هذه ، فلابد أن يقدموا لنا الدليل على أن ما يزعمون له أنه فيلسوف، إنما كانت أقواله شاهدة حقيًا على التزامه بخصائص الفكر الفلسنى ، أما لو أصروا على محاولاتهم ولحاوا إلى التشويش والمجوم كما هو شأنهم دائمًا ، فإنه لايسعنى إلا أن أقول : اللهم قنى من تزاحم أفواج البلاء ، تلك الأفواج التي لم تفلح إلا في حفظ أشعار الهجاء وترديده .

وإذا كنت أؤمن بهذا الاتجاه وأدافع عنه ، فليس معنى ذلك أننى أطرح جانبا أو أتغافل عن اتجاهات أخرى يؤمن بها ويدافع عنها باحثون آخرون فى مجال الفلسفة العربية . ولكن كل ماأدعو إليه هو أننا يجب أن نفرق تفرقة جذرية وحاسمة بين اتجاه ينبع من صميم التفلسف و يحترم خصائص الموقف الفلسفى ، وبين اتجاه أو اتجاهات أخرى تضرب بالفلسفة عرض الحائط ، و تتغافل تغافلا جز ئياً أو كلياً عن الشروط التي يجبأن يتسلك ببا الباحث الذى أراد لنفسه الفاسفة طريقاً. وإن المتأمل فى تاريخ العرب الفلسف ليصاب بالدهشة الكبيرة حين يجد فى تاريخ فلسفتنا العربية مفكرين بلغوا قمة فكرية كبرى من أمثال الفيلسوف ابن رشد ، ولا يجد فى عصرنا الخاضر مفكراً نستطيع أن فطلق عليه لفظة «الفيلسوف ».

نقول هذا ونحن نعلم علماً يقارب حد اليقبن . أن فى تاريخنا الفكرى المعاصر فريقاً من المفكرين بلغوا درجة كبرى من عنى الفكرة وحصب الانجاه . ولكن من الظلم فم القول بأن الغاية الرئيسية التى قصدوا إليها كانت وضع مذهب فاسنى ، إد أنهم بما فعلوه فى مجال النظر أوفى مجال العمل ، لم يكونوا مقتصرين على تلك الغاية . بل كانوا داعين إلى الإصلاح الاجتماعي والفكرى بصورة أو بأخرى من صور هذا الإصلاح احتماعياً كان أو فكرياً .

ولا يعنى هذا أننا نقيد دور العقل ، بحيث لا يتعدى مجالا واحداً فقط لأننا نعلم أن التفكير العقلانى يكون فى الفلسفة كما يكون فى مجالات أخرى . ولكن ما نقصده هو أننا لو أخذنا محالا معيناً محدداً ، وليكن مجال الفلسفة ، فإننا لا نجد فى عصرنا الحاصر فيلسوفاً صاحب نسق فلسفى عقلى محكم وذلك فى مجال فكرنا الفلسبى العربى .

السنوات، دارس واحد يمكن أن نمتبره حقاً دارساً للفلسفة. وهدا لا يعيب هذه الاشباه من الاقسام من راوية ما، بل يعد شيئاً طبيعاً لأنهم لم يدرسوا من العلسفة إلا بعض المعلومات الموجزة في خلال خطابة البلاغة أو بلاغة الحطابة ، بل لم يدرسوا عصوراً بأكفها من عصور الفاسفة كالفلسفة اليونانية مثلا ولم يسمعوا عن مجالات أخرى فلسفية كفلسفة الحال والقيم وغير ذلك . ويقيى أن مستقبها لن يكون محال من الأحوال أفضل من ماضبا أو حاضرها ، فهذا عوحالها إن عاجلا أو آجلاومن المؤسف له أن كثيراً من المشتغلين بها إن لم يكن كلهم ، محيطون أنفسهم بنوع من الدعاية التي يحاولون عن طريقها إقناعنا بأنهم من الدارسين للفلسفة ولكن دون جدوى لأنهم لم يوهبوا حسا فلسفيا ومن هنا كانت دعايتهم كالطبل الأجوف إنهم لا يسعون إلا و راء المال ومن هنا كانوا تجاراً لا دارسين للفلسفة أنهم لم يوهبوا المان ورصيداً كبراً جداً من ألفاظ السباب والشتائم

المتأمل إذن فى تاريخ الفلسفة عند العرب ، سيجد فلاسفة من طراز ممتاز سواء فى مشرقنا العربى كالفارانى أو فى مغربنا العربى كأبن باجه وابن رشد ، ولكنه لو أراد أن يمد هذا التاريخ إلى مابعد ابن رشد ، فسيكون من الصعب عليه جداً ، بل من المستحيل أن يجد مفكرين بلغوا قمة فكرية فلسفية كبرى مثل هؤلاء الفلاسفة . سيجد مفكرين فى مجالات شى تقترب تارة من الفلسفة وتبتعد عنها تارة ، سيجد مفكرين عبر وا عن انجاهات أخرى غير عقلية ، ولكن أن يجد مفكراً عقلانياً . تنطبق عليه كل مداولات لفظة « الفيلسوف » بحيث نقول عنه إنه فيلسوف من فلاسفة العقل ، فهذا فيا ذي يعد أمراً مستبعداً تماماً .

وإذا كنا نقول بأن التجديد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإبداع المذاهب الفلسفية في مجال الفلسفة العربية مستقبلا ، وذلك على العكس من التقليد ، فإن سبب ذلك واضح جداً وهو أن أى إبداع في مجال العلوم الإنسانية ، سواء كان في مجال الفلسفة أو الأدب وغيرهما من مجالات لابد أن يقوم على الذاتية ، والتفكير الحر المستقل . وهذا على النقيض تماماً ثما نجده عند الشخص المقلد الذي لا يستطيع أن يشعر بذاتيته العاقلة الحلاقة ، لأنه تنازل عنها بحيث تلاشت في خضم فكر الآخرين والمصيبة الكبرى أن هؤلاء الآخرين قد يكونون بدورهم مقلدين .

ومن أعجب الأمور أن الطبيعة تقدم لنا آلاف الأمثلة على هذا التفرد ، ولكننا للأسف الشديد حين نفكر في مجال الفلسفة قد يسارع البعض ممن ارتضى الكسل لنفسه طريقاً أوحشر نفسه في إطار المشتغلين بالفلسفة ظالماً نفسه وللفلسفة ، نقول قد يسارع البعض إلى تجنب هذا التفرد وتلك الذاتية بحيث يكون متبعاً وملازماً لطريق التقليد ومبتعداً ابتعاداً عن طريق الذاتية ، طريق التجديد .

نعم تقدم لنا الطبيعة آلاف الأمثلة ولكننا لانتخذ من ذلك عبرة حين نفكر. فلن تجد ورقة من أوراق الشجر تطابق تماماً ورقة أخرى حتى لوطفت العالم كله من مشرقه إلى مغربه. لن تجد أيضاً بصمة من بصمات الأصابع تماثل تمام الماثل بصمة أخرى فى كرتنا الأرضية من قطبها الشمالي إلى قطبها الجنوبي .

وقد يقال إن هذا التفرد وتلك الذاتية من الصعوبة بمكان فى مجال الفكر البشرى ، إذكل مفكر يعتمد على كثير من أفكار السابقين عليه ، بحيث يكون من المبالغة استبعاد ذلك التأثر فى مجال فكرنا الإنسانى .

هذا الاعتراض يعد اعتراضاً صحيحاً بصورة ما من الصور، وخاصة أننا نعلم أن الأصالة الكاملة من جميع زواياها وأبعادها لا وجود لها .

ولكن ليس معيى ذلك أن نسير في طريق التقليد . علينا أن محاول السير في طريق الذاتية

ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وبأقصى قدراتنا الفكرية . ولكن أن نقلد ونقلد دون أن نتقدم خطوة نحو التجديد ، فهذا لعمرى يعد أكبر لطمة للعقل .

هذه اللطمة للعقل وتلك الإساءة إليه ، يقوم بهما أشباه الدارسين في مجال الفلسفة العربية . ومنهم للأسف الشديد أناس تحسبهم أساتذة وما هم بأساتذة ، ولكنها أضواء الشهرة التي جعلت من الأشباه حقائق ومن الظلال أصولا . ولو تأملت في إنتاجهم الفكرى ، فإنك لابد أن تقول : أيتها الفلسفة العربية كم من المصائب والكوارث ترتكب باسمك الآن .

ويقيني أننا لوعدنا إلى عمود الفلسفة وقلنا لأشباه الدارسين كفاكم أيها القوم حشراً لموضوعات داخل إطار الفلسفة . هي في نظرنا بعيدة عن الفلسفة بعد الثقلين . لو سرنا قدما نحو التجديد وبعدنا بعداً تاماً عن التقليد ؛ لو تقدمنا خطوة نحو رفع صوت العقل وإسكات صوت اللا معقول . لو تمسكنا بالمعقول وتركنا من أجله اللامعقول . لو تحركنا شوقاً نحو عالم العقل وانحسرنا عن عالم اللامعقول ؛ لو فعلنا ذلك فسنجد أننا سائرون قدماً في سبيل إبداع المذاهب الفلسفية التي أفتقدناها مذ عدة قرون . سنجد حما أن أفكار هذا الأستاذ تختلف عن ذلك الأستاذ من أساتذة الفلسفة والمشتغلين بها . اسيختلف منهج الأول عن منهج الثاني .

نقول هذا لأنما نعلم أن ذلك سيؤدى إلى إحياء التراث بدلا من الاقتصار على طبع التراث أو تحقيق الترث.

ولا نريد أن نقف عند هذا الموضوع طويلا. فقد سبق أن عرضنا له في مجال آخر (١) ونكتى بالقول بأننا إذا لم نتجاوز « الطبع والتحقيق » إلى « الإحياء » بناء على أسس عقلية ، إذا لم نتغافل عن القول بأن الإحياء سيحيل أرض الفكر خراباً بلقعاً ، فإن ذلك سيجعل موقف الفريق الذي يبث العقل من خلال ماينشر من العلوم المنقولة عن الغرب هو الموقف الأقوى (٢) .

<sup>(</sup>١) راجع تصديرنا لكتاب مذاهب فلاسفة المشرق، وتصديرنا لكتاب «تجديد في المذاهب الفلسفية والكلاميه».

<sup>(</sup>٢) يقول الدكتور ركى نجيب محمود: فلئن كان فكرفا العربى الحديث يتسم بطابع العقل الذى يعاول كبح جماح العاطفة ى شى الوالها، إلا أن هذا الطابع نفسه يتفرع فرءين ففرع مهما يبث فى مهمتنا الفكرية «عقلا» خلال ما ينشره من العلوم المنقولة من الغرب، وفرع آخر يفعل الفعل نفسه بوسيلة أخرى هى عرض البضاعة القديمه ى صوء جديد معقول. ومن نم كان هذا الصراع الفكرى العجيب عندنا. إنه صراع بين الحديد والقديم ، لكى آراد يختلف عن كل صراع من نوعه ، لأن الفريقين لا يختلفان على المعيار الذى تقاس به الأمور ، فكلاهما يحتكان إلى منطق العقل ، وكلاهما يحاول أن يبين أنه إلى ذلك المنطق أدنى إلى خصومه ، ونوسمحت لنفسى بإبداء رأى شخصى هما ، لقلت إن الفريق الأولى يصدر عن منطق أسلم وأصدق . فوقفهم يخلو من التناقض الذي يعيب موقف الآخرين . وموضوع التناقض عند هؤلاء الآخرين هو أنهم يأخذون بالأساس نظريا – أعى أساس العقل فى الحكم على الأشياء – ثم يجفلون مما يترتب على دلك من متائج . ( مقالة : الفكر العربى المعاصر – اتجاهه وخصائصه ص ه ١٤ من كتابه : « قشور ولباب» ) .

أما إذا تجاوزنا الطبع والتحقيق إلى الإحياء ، وتم الإحياء بناء على النفوذ إلى أعمق أعماق العقل ، فسوف لا نعدم مستقبلا وجود تيارات فلسفية غاية فى الدقة والعمق .

وإذا كان الإحياء لايعنى مجرد عرض القديم فى صورة جديدة ، بل له أسسه وخصائصه التي تقوم فيما نرى على العقل أساساً ، فإن ذلك التجديد يجب ألا يدفعنا إلى أنواع من التعسف والإسراف فى التأويل بلا مبرر عن طريق عقد مشابهات لا تنتهى بين فلاسفة عرب وفلاسفة من الغرب .

نقول هذا ونؤكد على القول به لأننا نجد فريقاً من الباحثين كل همهم هو الجرى وراء عقد مقارنات بين فيلسوف قديم وفيلسوف محدث دون أن يعتمد أكثر هؤلاء الباحثين على أسس دقيقة للمقارنة . إنهم إذا وجدوا كلمة أو فكرة عند فيلسوف (١) وفيلسوف آخر جاء بعده (ب) ، سارعوا إلى القول بأن (ب) أخذ عن (١) وأن الفكرة هي الفكرة وأن (ب) عالة على (١) وهكذا .

مثلا عندما نجد الشك عند كل من الغزالى وديكارت ، ونجد فكرة « العادة » عند الغزالى وهيوم ، ونجد « النقد » عند الغزالى وكانت Kant ، يسارع هذا الفريق من الباحثين أو أشباه الدارسين للفلسفة ، إلى عقد مقارنات عديدة لا أساس لها من التفكير الفلسفى السليم ويأتون فى هذه المقارنات بالعجب العجاب . إنهم يدرسون الغزالى ، هذا صحيح . ولكننى أقطع بعدم دراستهم وفهمهم لديكارت وهيوم وكانت كما ينبغى أن تكون الدراسة وكما يجب أن يكون الفهم . إنك لو سألهم مصطنعاً الجهل ومن هو يا ترى هيوم هذا ؟ ربما أجابوك بأنه كان شيخاً ورعاً تقياً دون أن يدور بخلدهم أنه كان شيطاناً ماكراً أيقظ كانت Kant من سباته العميق وإذا ألححت في بيان فرق بين هيوم والغزالى ربما أجابوك أن الفرق بينهما أن الغزالى لم ينشأ وإذا ألححت في بيان فرق بين هيوم والغزالى ربما أجابوك أن الفرق بينهما أن الغزالى لم ينشأ في بلاد الفرنجه أما هيوم فكان فيلسوفاً إنجليزيًا والعياذ بالله !!!

لا نجد مبرراً يمنع المقارنة ولكن بشرط أن نملك أدوات المقارنة ويكون تحت أيدينا الأدلة القوية التي على أساسها نقارن وعلى أساسها نقول بفكرة التأثير والتأثر . ولعمرى أن هذه المقارنات التي لا أساس لها ضررها أكثر من فائدتها إن كان لها فائدة ، لأنها تعنى مثلا حين نقارن بين الغزالى وهيوم ، أن نبوغ الغزالى مرتبط ومعلق بهيوم وهكذا

نخلص من ذلك إلى أن التجديد يرتبط ارتباطاً رئيسيًّا بالعقل . نقول هذا لأننا لا نرى مبرراً واحداً للوقوف أمام العقل. وبحيث نضني هالات الإعجاب على من وقفوا ضد مسار العقل.

وهذا القول برغم صحته إلى حد كبير ، إلا أننا نرى أننا لو أقمنا إحياء التراث على أسس عقلية والتزمنا بهذه الأسس بحيث ننفذ إلى قاع العقل الخصيب واحترمنا خصائص الفكر الفلس ، فسوف نجد مستقبلا أن الإحياء سيردى إلى اتجاهات غاية فى الدقة والعمق وخالية من التناقض .

<sup>(</sup>١) راجع نقدنا لهذا الحانب في تصديرنا لكتاب « مذهب فلاسفة المشرق » الطبعة الحامسة .

إن هذا العقل كفيل بأن يحرز تقدماً نحو النجديد ، كفيل بأن يجعلنا نتقدم خطوات وخطوات في سبيل إبداع المذاهب الفاسفية ·

(۲) من التجديد إلى الثورة : (ثورة من الداخل وليست ثورة من الخارج) أنا مؤمن بأن الثورة في الفكر الفلسفي العربي لابد أن تكون ثورة من الداخل ، معتقد بأن الثورة من الخارج والتي تقوم على أساس الهجوم والرفض ، تستند إلى مبررات لا نجد أكثرها إن لم يكن كلها مبررات علمية .

غير مجد فى ملمى واعتقادى تلك الثورة من الحارج لأننى أعتقد أن تاريخ فكرنا الفلسنى العربى ملئ بالتيارات الفلسفية والاتجاهات الفكرية . واثق بأننا واجدون أفكاراً غاية فى الدقة والعمق وواجبنا نحوهذا كله هو أن نتأملها من خلال منظور ثورى عقلانى لا أن نستخف بها ونهملها .

هذه الثورة من الحارج تتشكل بأشكال شيى، وليس من الضروريأن تتخذ شكلا واحداً .

فقد نجد شكلا من أشكالها يتبلور حول نقد الفلسفة والتفلسف بصورة أو بأخرى والهجوم على التفكير العقلانى بصورة جزئية أو صورة كلية ، ورفض الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطى . وهذا الشكل نجده عند مجموعة من المفكرين اتفقوا على هذا كله من حيث الإطار العام ، وإن كنا نجد بعض الاختلافات بين بعضهم والبعض الآخر من حيث التفصيلات الجزئية الفرعية . من هؤلاء المفكرين ابن تيمية والصنعانى وابن قيم الجوزية والسيوطى وكذلك من اتجهوا اتجاهاً أشعريًا إلى حد كبير .

هذا الشكل يعد إلى حد كبير جداً ارفضاً للتفكير العقلاني والداعون إليه لايعتبرون من الفلاسفة من قريب أو من بعيد . ومع ذلك يحلو للبعض أن يكتب رسائل جامعية ومؤلفات عنهم ويزعمون أن رسائلهم ومؤلفاتهم هذه قد كتبت في مجال الفلسفة . وهذا الفريق من الدارسين الباحثين - كما أقول دائماً - دخيل على الفلسفة لأنه أدخل في إطار الفلاسفة من ليس منهم .

شكل آخر من الأشكال نسميه تجاوزاً بالثورة ، لأنه فى حقيقة أقرب إلى الهجوم ، وهو من نفر من المستشرقين ممن أقاموا دعوتهم على أساس تقسيم الشعوب إلى سامية وآرية . ولا ريد أن نقف طويلا عند هذه الدعوة التى قد تستند بعض جذورها إلى نوع من التعصب الديني أو الجنسي .

أما الثورة من الداخل، فإننا نجدها ممثلة من بعض زواياها عند رجال المعتزلة ، ولا أشك أنهم قاموا بدوركبير وخلاق فى هذا المجال ، لأنهم لم يتخلوا عن العقل وعن التفكير العقلانى إلى حد كبير جداً . ولكننى لا أقف عند حدود ثورتهم ، بل أريد أن أتجاوزها إلى نوع أسمى وأكثر دقة .

نقطة الحلاف الرئيسية من بين نقاط خلاف كثيرة بينى وبين الاتجاه الاعتزال ، أن هذا الاتجاه كان أساساً اتجاها كلاميًا جدليًا لايرق إلى مستوى البرهان . إن بضاعتهم التى يقدمونها لنا برغم امتيازها ودقتها ، هى بضاعة الجدل . والجدل محكوم بوقته وظروفه إلى حدكبير . ومن هنا كان الحلاف الرئيسي بيني وبينهم هو الحلاف بين الطريق الفلسني العقلي البرهاني والطريق الجدلي الكلامي .

نجد مظهراً آخر من مظاهر تلك الثورة الداخلية ، ويعد أكثر دقة وعمقاً ، هو موقف فلاسفة العرب إزاء كثير من الموضوعات التي بحثوا فيها والمشكلات التي حاولوا دراستها وتقديم حلول وآراء حولها . ولعل من أبرز هؤلاء الفلاسفة ، فيلسوفنا ابن رشد، لأن اتجاهه كان من أبرر الاتجاهات العقلية في فكرنا الفلسفي العربي. إنه يقوم على أساس البرهان واليقين ، يقوم على أساس الفلسفة ويبتعد ابتعاداً تاميًا عن الاتجاه الجدلي الكلامي، خاصة ذلك الذي نجده عند الأشاعرة .

معنى هذا أننا نجد فى فكرنا الفلسنى العربى بعض التيارات التى تعيننا اليوم على إحداث الثورة العقلية . وإذا كانت الفلسفة العربية بمعناها العقلى المحدد قد انتهت بوفاة ابن رشد كما قلنا ، فإننا لكى نجعل التيار الفلسنى مستمراً حتى نجد مستقبلا مذاهب فلسفية ، حتى نصل ما انقطع ، فليس أمامنا إلا الرجوع إلى بعض الجنور التي نجدها عند فريق من المفكرين والفلاسفة العرب .

لا مانع إذن — كما قلنا — من أخذ بعض جذور تلك الثورة العقلية ، من هذا التيار أو ذاك من التيارات الفلسفية العقلية التي نجدها عند مفكرى وفلاسفة العرب ، أو من سبقهم من الفلاسفة .

ولكن نود أن ننبه إلى أمر يبدو لنا غاية الأهمية ، هو أنه من الحطأ الكبير أن نقف عند هذه الحذور العقلية كما هي ، إذ أن معنى العقل في هذا القرن أو ذاك في قرون الزمان قد يختلف في قليل أو في كثير عن معناه في أيامنا المعاصرة التي نحياها ، برغم أن الاتجاه العقلي يعد واحداً .

أقول لامانع من الاستفادة من هذه الجذور، ولكن من الحطأ فهمها كما هي بصورتها الى تركها لنا أصحابها ، وإلا أصبح التجديد تقليداً . لا بد من تطوير هذه الجذور إذا كنا لا نجد مفرًّا من ذلك حتى تكون ثورة العقل حية متجددة على الدوام، بشرط ألا نخرج عن الإطار العقلى ذاته ، وإلا انتهى بنا المطاف إلى اللا معقول .

وأعتقد أننا لو التزمنا بتلك الثورة الداخلية ، فسيكون بإمكاننا أن نعيد الروح إلى الآراء

التى تركها لنا أجدادنا من مفكرى وفلاسفة العرب ، سيكون بمقدورنا تفييم كثير من المواقف التى وقفها هؤلاء الفلاسفة إزاء المشكلات التى بحثوا فيها . إن فى ذلك دعوة إلى عود الفلسفة كما أراد لها أصحابها أن تكون ، لا كما يريد لها نفر من أشباه الدارسين الذين أعدتهم كلياتهم بل مدارسهم لأن يكونوا شعراء وخطباء لا مشتغلين بالفاسفة ومناهجها .

### (٣) موضوعات هذا الكتاب من خلال ما نقصده بنورة العقل :

بيناً حتى الآن كيف يؤدى العقل دوره فى التجديد ، وكيف ننتقل من التجديد إلى الثورة العقلانية التي هي كما قلنا أكثر من مرة ثورة تعد إلى حد كبير جداً من داخل الفكر الفلسفي العربى ذاته ، وليست ثورة فى الحارج .

ونريد الآن التعبير عن تلك الثورة عن طريق دراسة الموضوعات على ضوء الانجاه الذى نتمساك به وندافع عنه ، ومن خلال تسميتنا لهذا الكتاب ، هذه التسمية التى تعد فيا نرى تعبيراً تجريدينًا عن اتجاهنا ، وتطبيقاً لما نقصده فى هذا الانجاه . وسيرى القارئ كيف يسرى هذا الانجاه فى كل صفحات الكتاب من بدايته حتى نهايته .

ونود أن نشير إلى أن هذا التعبير لا يتم خلال عام أو بعضاً من عام، لأننا لو أردنا أن نستكمل هذه الثورة ، تورة العقل ، فلا بد أن ندرس موضوعاً موضوعاً من مثات الموضوعات التي بحث فيها مفكروا وفلاسفة العرب ، حتى نصعد من ذلك إلى التعبير تعبيراً متكاملا عن هذه الثورة العقلية .

ومن هنا فقد اخترنا نماذج محددة . نرجوا أن نستكملها فى أعوامنا القادمة لوقدر لعمرنا أن يكون له بفية . وهذه الناذج ـ كما سيرى القارئ ـ لم يتم اختيارها اختياراً تعسفيًا ، بل كل موضوع مها كان الهدف من دراسته من خلال الثورة العقلية ، هدفا محدداً عن طريق القصد . وهذا ما سنلتزم به فى احتيارنا لموضوعات أخرى ، بحيث لو تم لنا ذلك ، فسيرى الدارس للفكر الفلسنى العربى فى كل مجالاته ، ما نعنيه بالئورة العقلية فى كل أبعادها .

تضمن كتابنا هذا فصولاً ثلاثة: فصل أول موضوعه البحث في مصادر المعرفة عند مفكرى وفلاسفة العرب . وفصل ثالث موضوعه دراسة جانب إلحى من فاسفة الفارابي . وفصل ثالث يدور حول نقد موقف ابن سينا من التصوف تعبيراً عن ثورة العقل .

فى الفصل الأول ، وهو ما أسميناه بطريق الحق وطريق الظاهر ، عرضنا لمصادر المعرفة اليقينية ولمصادر المعرفة عبر اليقينية ، ثم بيناكيف كان البرهان معبراً عن ثورة العقل واليقين .

وهذا المجال ، وإن كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجانب المنطقي ، إلا أننا نكاد نقطع \_ كما دللنا على ذلك من خلال دراستنا \_ أنه ينفذ إلى صديم الميتافيزيقا . نقول هذا لأننا نعتقد أن الدارس للفلسفة حقًا ، ليست مهمته قراءة السطور فحسب ، بل إن مهمته الحقيقية قراءة مابين السطور ، حتى ينفذ إلى أعمق أعماق الفكرة ويصل إلى قاعها الحصيب .

وفى تمهيدنا لهذا الفصل ، قلنا إن هدفنا من البحث فى هذا المجال ، هو أنه سيؤدى بنا إلى الالتزام بالتفرقة تفرقة حاسمة بين فكر فلسنى له أسسه وخصائصه الدقيقة ويتقيد بمنهج معين ، وبين فكر ينتسب إلى الفلسفة من بعيد تارة ويبتعد عنها ابتعاداً تاماً تارة أخرى . إنه سيوصلنا إلى التمييز الحاسم بين فكر فلسنى وبين أقوال حشرت حشراً فى إطار الفلسفة العربية . نقول حشرت حشراً لأنها أقوال غير فلسفية وقد اتخذت من الوهم والظن طريقاً ولم ترتض العقل واليقين مسلكاً ودليلا .

ومن الأمور التي يجب أن نصعها في اعتبارنا . أن العبرة أساساً بالتطبيق . بمعنى أننا إذا كنا نجد أكثر مفكرى العرب قد بحثوا في مجال المعرفة اليقينية والمعرفة غير اليقينية ، إلا أن العبرة هي بالالتزام بما توصلوا إليه . إذ من السهل على المفكر أن يقول إن مقدمات المعرفة اليقينية هي كذا وكذا . ومقدمات المعرفة غير اليقينية تتمثل في كذا وكذا . ولكن حيام ينتقل هذا الباحت من مجال القول إلى مجال العمل والتطبيق ، حيام ينتقل من المجال المنطقي إلى الحجال الميتافيزيقي ، سرعان ما نجده يضرب عرض الحائط بما قاله .

فالغزالى مثلا ميز حقاً فى المجال المنطقى بين معرفة يقينية ومعرفة غير يقينية . ولكن حين انتقل إلى الحجال الفلسفى ، لم يلتزم من قريب أو من بعيد بما يقول به . إنه يتحدث عن اليقين ولكنه لايلتزم به ويزعم لنفسه أنه يرد على أهل اليقين . على الفلاسفة .

وإذا كانت المعرفة اليقينية تعد داخلة فى مجال البرهان، الذى يعتمد بدوره على أسس وجذور عقلية ، فإن هذا ما دفعنا إلى تحديد مانقصده بالعقل (١)، حتى نصعد من ذلك إلى محاولة لتجديد فكرنا الفلسفي العربى .

بعد ذلك كشفنا عن مصادر المعرفة اليقينية بأنواعها العديدة . وقد لاحظنا أن كل نوع منها يستند إلى جذور ثابتة محددة : والملتزم بها يستطيع البرهنة والتدليل على أقواله . بعكس المقدمات غير اليقينية التي لا تعد داخلة في مجال البرهان .

هذه المقدمات غير اليقينية إذا كانت لا ترتفع إلى مستوى البرهان ، فإن سبب ذلك اعماد أكثرها على الجدل . لقد اتخذت منه أساساً وطريقاً ، ومن هنا كانت بعض الدراسات الداخلة في إطار الدائرة الكلامية الجدلية ، كلاماً في كلام .

<sup>(</sup>١) يمكن الرجوع إلى تصديرن لكتاب «تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية، لمعرفة معان أخرى الدقل» .

لقد خرج نفركبير من المتكلمين على قواعد البرهان أو القياس فى محاولاتهم معتقدين أنهم يستطيعون تأييد أقوالهم بمقدمات لامبر رلحا غير شهرتها . وكان هذا سبباً فى نقد فلاسفة العرب ، سواء فلاسفة المشرق العربى أو فلاسفة المغرب العربى لهؤلاء المتكلمين

وإذا كنا نجد فريقاً من المستشرقين وبعض المؤلفين في مجال الفكر الفلسني العربي في مصرنا المعاصرة ينه هبون إلى أن الفرق الإسلامية التي اتخذت من الجدل طريقاً : هي التي يجب أن نلتمس عندها الحركة الفلسفية في الإسلام، فإننا نقول لهم لكم دينكم ولنا دين. إننا من جانبنا تخالفهم في ذلك مخالفة تامة . تخالفهم في ذهابهم إلى ذلك قلبا وقالبا، مؤكدين على القول بأن منهج المتكلمين ليس منهج الفيلسوف ، الذي يبحت من خلاله عن الحق في ذاته، الحق مجرداً غاية التجريد . إن منهجهم يدور على محاور عبر برهانية .

و بعد دراستنا لمصادر المعرفة اليقينية والمعرفة غير اليقينية ، وقفنا وقفة قصيرة عند البرهان الذي نعتبره أسمى صورة من صور اليقين ومعبراً عن تورة العقل بصورة أو بأخرى .

وإذا كنا نفضل البرهان على ماعداه ، فإن الباعث لنا على ذلك ، أنه يقوم على جذور عقلية ، ونحن لا نرتضى بالعقل بديلا ، إن مقدماته تعرف بالعقل ، وهو الذى يدرك أجزاء القضية المعروفة بنفسها ، إذ أن النتيحة الضرورية لا تكول إلا عن مقدمات ضرورية .

إن البرهان يعلمنا أننا ندرك التي عن طريق اليقين، ولا ندركه عن طريق الأمر الزائل العارض . ومن هنا كانت مصادر المعرفة اليقينية متبلورة حول البرهان ، بعكس مصادر المعرفة غير اليقينية التي لا نستطيع إدخالها في المجال البرهاني.

ويقينى أننا لو فهمنا ذلك حق الفهم وسبرنا غوره ، لاستطعنا التمييز ،والتمييز الحاسم ، بين موقف فلسنى وموقف غير فلسنى . وإذا ميزنا بين موقف وموقف ، فقد صعدنا إلى التعبير عن ثورة العقل .

هذا عن الفصل الأول بعناصره العديدة، والذى يعد بمثابة القاعدة التى ننطلق منها للتعبير عن هذه الثورة ، ثورة العقل ، حسب فهم خاص من جانبنا لهذه الثورة ، سبق أن أشرنا إليه فى بداية تصديرنا لكتابنا هذا .

أما الفصل الثانى ، فحوضوعه الإلهيات فى فلسفة الفارابى . وقد اخترنا هذا الموضوع لعدة أسباب :

منها أنه يبين لنا المشكلات التي أحدثتها فلسفة أفلوطين في فكر بعض الفلاسفة العرب إنها في رأينا تعد في بعض جوانبها نوعاً من الحروج عن التفكير العقلاني .

في هذه الأسباب أيضاً أن فكر الفارابي في هذا المجال ، يعبر إلى حد كبير عن جانب فلسفي يختلف عن الجانب الكلامي . أي أن معالجة الغارابي لهذا الموضوع ، موضوع الإلهيات ،

تختلف بصورة أو بأخرى عن طريقة معالجته عند علماء الكلام . إن دراستنا لهذا الموضوع تفيدنا فى المقارنة بين الطريق الفلسفى والطريق الجدلى . إذ مما لا شك فيه أن الفلاسفة فى معالجتهم لهذا الموضوع برغم ماوقعوا فيه فى أخطاء ، كانوا على خلاف مع علماء الكلام .

بينا في هذا الفصل كيف حاول الفارابي جهده ، التدليل على وجود الله والبحث في صفاته ، والكشف عن كيفية صدور الموجودات عنه تعالى .

ومما لا شك فيه أن الفارابي كان فيلسوفاً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى . ولكن دقة تفكير الفارابي ، يجب ألا تنسينا ما في بعض آرائه من تذبذب وتناقض ، كما يجب ألا تنسينا أيضاً ماوقع فيه من خطأ حين حاول التوفيق بطريقة تعسفية بين أفلاطون وأرسطو .

إن هذه المحاولة تعد محاولة خاطئة ومقضياً عليها بالفشل . إذ أنها أوقعته فى تأويلات ظاهرها وباطنها التعسف الذي لاحد له .

نقول هذا لأننا لا نجد مبرراً عقلياً للتوفيق بين آراء لأفلاطون وآراء لأرسطو . وما الهدف من الاعتقاد بأن الفلسفة القديمة عند ممثليها الكبيرين أفلاطون وأرسطو ، يجبأن تكون فلسفة واحدة .

قد نجد مبر رات كثيرة دفعت الفارابى لهذا التوفيق ، وهذا ماكشفنا عنه فى تمهيدنا لهذا الفصل ولكن لو استعرضنا هذه المبر رات واحداً بعد الآخر ، لن نجد من بينها مبر راً واحداً بعد مبر راً عقلانيًا .

هذا مادفعنا بعد عرض فلسفته في هذا المجال ، المجال الإلهي ، إلى توجيه مجموعة من أوجه النقد إلى آراء الفارابي في هذا المجال ، ونحن نعلم علم اليقين ، أننا قد نختلف مع باحث أو أكثر من الباحثين في فلسفة الفارابي . ولكن هذا الاختلاف قد يعبر بصورة أو بأخرى عن الثراء الفلسفي . إذ أن الجزم والقطع الذي يلجأ إليه نفر من الدارسين في أشباه أقسام الفلسفة ، لا يجعلنا نتقدم خطوة واحدة في سبيل الحقيقة . إن هذا النقد من جانبنا قد يعد دليلا أو أكثر من دليل على اعترافنا بعمق فلسفة الفارابي ، إنها لوكانت فلسفة مسطحة ، فلسفة ليس لما جدورها القوية ، لما اهتممنا من جانبنا بتوجيه أكثر من نقد إليها ، وخاصة ونحن نكشف اليوم عن الثورة العقلية في مجال الفلسفة العربية .

لقد لاحظنا أن الفارابى قد جانبه الصواب فى فهم فلسفة أفلاطون ، كما ينبغى أن يكون الفهم كما ابتعد عن الصواب إلى حد كبير حين أول فلسفة أرسطو تأويلا خرج به ، عن مذهب أرسطو الحقيقي .

هذا نقد عام ، فإذا انتقلنا من ذلك ودخلنا فى انتفاصيل ، فإننا مع اعترافنا كما قلنا بخصب وعمق آراء الفارابي فى مجال الإلهيات ، إلا أننا من خلال منظور نتمسك به تعبيراً عن هذه الثورة

م الداخل . لم نحد مفراً من توجيه أكبر من نقد إلى فلسمة الفاراني ، سواء ما تعلق منها بالتدليل على وجود الله . أو ما ارتبط بنظرية الفيض أو الصدور . وهذه الأوجه من النقد تتبلور حول محور واحد نتمسك به . وهو الحور العقلائي .

هذا يعنى أننا لوأردنا أن ننقد الفاراب من خلال منظور أو محور آحر. قد نحد أوجهاً أخرى من النقد غير ماسنكشف عه . ولكننا لو تمسكنا بهذا المنظورالذي يقوم على العقل . ويتخذ منه دليلا وهادياً ومرشداً ، لوجدنا أن فلسفة الفارابي تستحق أوجه نقد معينة

من هذه الأوجه من النقد . أن الفاراني برعم تمييره بين الطريق الجدلي والطريق الفلسهي البرهاني العقلي، قد وقع أحياناً فيما كان يخشاه و يحذر منه . إنه في تدليله على وجود الله معتمداً على التمييز بين الممكن والواجب بعيره والواجب بذاته . قد استند إلى بعض الجذور الكلامية . وخذا استحق من جانبنا ما وجهناه إليه من نقد في هذا الموضع . نظراً لأننا لا نوافق على إدخال هذه الجذور الكلامية ، إذا أردنا الصعود إلى البرهان ، إذ أردنا السير في طريق اليقين ، إذ أردنا التعبير عن ثورة العقل .

وفى هذه الأوجه أيضاً . أن الفارابى حين أخد فى إصفاء محموعة من الصفات على واجب الوجود ( الله تعالى ) ، ركز على وجهة نظره . وتغافل نوعاً من التغافل عن وحهة نظر الفريق المخالف . صحيح أننا لا نوافق على رأى هذا الفريق المخالف ، فيا يتعلق بدراسة العلاقة بين الدات والصفات ، ولكننا ننقد الفارابى فى هذا المجال ، لأن من خصائص الموقف الفلسفي عرص وجهتى النظر . وإذا عرفنا موفف كل فريق من الفريقين . فقد عرفا نقاط القوة والضعف فى كل موقف منهما : عرفنا طريق الحق . ميزنا بين هذا الطريق وطريق النظن والحطأ .

إن الفارابي يقيم تدليله على وحدانية الله اعتماداً على فكرة « التام » وإذا فتشنا عن تحليل لهذه الفكرة . لم نجد عند الفارابي أكبر من تعريف لها . وهذا التعريف وحده لا يحل المشكلة التي يبحث فيها . فمتى كان التعريف مغنياً لنا عن تحليل هده الفكرة . فكرة التام ؟ وإذا كان تدليله على وحدانية الله قائماً كما دكرنا على فكرة التام ، وهذه الفكرة لم يقدم لنا الفارابي إلا تعريفاً لها . فقد استحق منا أن نوجه إليه هذا النقد ، وكان بإمكانه أن يدلل على وحدانية الله بطرق عديدة أخرى .

أيضًا من هذه الأوجه من النقد . ما قلناه بعد دراستنا للفيض أو الصدور عند الفارابى ، من أننا لا نجد مبررًا عقلانيًا، فى إصرار الفارابى على أن تسلسل الموجودات وترتيبها يقوم على أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد .

هذا بالإضافة إلى أن الفارابي قد أقام ترتيبه هذا معتمداً فيما يبدو لنا على فكرة الأفضل

والأشرف . وهذه الفكرة لا نجد لها جذوراً ومبررات عقلية واضحة . لا نجد لها أسساً راسخة تربطها بأعمق أعماق الوجود . إنها فكرة كيفية وليست تعبيراً كميًّا . إنها فكرة أوقعت الفاراني وأكثر فلاسفة العرب في أخطاء عديدة ما كان أغناهم عنها . ولكن ماذا نفعل حيال بريق الكيف وأضوائه التي حجبت عنهم حقيقة الكم . إن الفارابي وغيره من الفلاسفة ، لوكانوا قد ابتعدوا ولو إلى حد كبير عن هذه الفكرة ، لكانوا قدموا لنا أراء أكثر جدة وطرافة ولكنهم لم يفعلوا ذلك في بعض من آرائهم ، ومن هنا كان واجبنا النقد متخذين من العقل نبراساً ومن البحث عن اليقين دليلاً ومرشداً . هذا عن الفصل الثاني ، الذي كان موضوعه كما ذكرنا الجانب الإلهي في فلسفة الفاراني ، من خلال منظور نقدى عقلاني .

و بانتهائنا من هذا الفصل ، يكون قد آن الأوان لأن ننتقل إلى فصل آخر ، نكشف فيه عن جذوراً صوفية .

وهذه الجدور برغم اعترافنا بأن لها بعض المبررات. وبرغم أن فيها ما يعتمد على أرض ثابتة من البحت عن الحقيقة . إلا أننا تعبيراً من جانبنا عن تلك الثورة التي تواكب العقل ، والعقل يواكبها ، رأينا توجيه بعض أوجه النقد إلى قليل من هذه الجذور الصوفية .

هذا ما كتنفنا عنه من خلال دراستنا لموضوع الفصل الثالث والأخير من كتابنا هذا ، وهذا الموضوع يتركز حول نقد موقف ابن سينا من التصوف .

وقد أشرنا فى تقديمنا لحذا الفصل إلى مبر رات نقد كل من الطريق الصوفى والطريق الجدلى الكلامى . أشرنا إلى أن ذلك يعد تعبيراً عن ثورة العقل فى الفلسفة العربية . نقول هذا لأننا ندرك أن التقدم نحو إرساء دعائم الفلسفة العربية يرتبط ارتباطاً تاماً بالتقدم نحو أعماق العقل وقاعه الحصيب . إننا كلما تحركنا شوقاً وعن وعى نحو العقل ، تقدمنا خطوة أو أكثر من خطوة نحو تدعيم أسس البرهان واليقين . وإذا تم لنا إرساء هذه الدعائم ، فقد استطعنا على الأقل التمييز بين مجال عقلى ومجال غير عقلى .

وإذا كان ابن سينا يشير إلى كثير من الجوانب التي بحتت قبله عند زهاد وعباد ومتصوفة ، فقد رأينا من المناسب الإشارة إشارة غاية في الإيجاز إلى بعض هذه الجوانب الصوفية . ولم يكن هدفنا من ذلك إلا المقابلة بين اتجاه صوفي قلبي ، واتجاه عقلي فلسني برهاني .

هذا ما فعلناه فى القسم الأول فى قسمى هذا الفصل الذى يندرج نحته ثلاثة عناصر جزئية .

بينا. فى العنصر الأول ، كيف كان التصوف يمثل اعتماداً على الجانب العملى الرهد والعبادة ، وكيف أن هذا الاعتماد يقوم على دعائمه القلبية لا الفلسفية النظرية البرهانية .

وكشفنا فى العنصر الثانى ، ومن خلال دراستنا للعديد من المصطلحات الصوفية ، إلى أن هذه المصطلحات تقوم على ركائز وجدانية وتعبر عنها ، وكيف يؤدى ذلك إلى اختلاف المقصود من لفظة يستعملونها كلفظة «اليقين» أو حال اليقين عن قصد الفلاسفة من هذه الكلمة . بمعنى أن اليقين بمعناه الصوفى يختلف اختلافاً جذرياً عن اليقين بالمعنى الفلسفى .

إن اليقين عند الفلاسفة - كما بينا فى الفصل الأول - إذا كان يقوم على البرهان بمعناه النظرى أساساً ، فإن اليقين عند المتصوفة يعين المشاهدة . إنهم يرون أن كل ما تراه العيون ينسب إلى العلم . أما ما تعلمه القلوب ، فإنه ينسب إلى اليقين ؟

وهذا القول في جانب المتصوفة ، إن دلنا على شيء ، فإنما يدلنا على التعارض بين الطريق الحسى النظرى والطريق القلبي الصوفى . وقد أشرنا إلى ذلك في دراستنا لمصادر المعرفة اليقينية وغير اليقينية في أول فصول هذا الكتاب . وقلنا إنه لا بد من الكشف عن ذلك ونحن نتحدث اليوم عن أسس معينة محددة نتخذ منها أساساً لثورة العقل في الفلسفة العربية ؟

فبعض المتصوفة والزهاد طالما كشفوا لنا عن عجز العقل ، حين ذهبوا مثلا إلى أن الدليل على الله هو الله وحده ، أما العقل فنظراً لأنه محدث ، فإنه عاجز عن ذلك ، لأن المحدث لا يدل إلا على محدث مثله . أيضاً طالما قابلوا بين الحكمة الأرسطية والحكمة الذوقية ، رافضين الحكمة الأرسطية وما فيها من مقولات عقلية .

نقول هذا ونؤكد على القول ، حتى لا ننخدع بمجرد اللفظة كما يحدث لنفر من الدارسين في أشباه أقسام الفلسفة ، بل يجب أن نبحث عن حقيقة هذه اللفظة أو تلك ، أى ما وراء هذه اللفظة ، وهذا ما يتمسك به حقاً الدارسون المتخصصون في فكرنا الفلسفي متجاوزين بذلك ما يفعله أشباه الدارسين الذي تعبر أقوالهم عن السذاجة والبلاهة .

وما يقال عن لفظة اليقين ، يقال على ألفاظ كثيرة . منها مثلا لفظة «العلم» . الغزالى يستخدم هذه اللفظة ويدعونا إلى العلم . والفلاسفة والعلماء يستخدمون هذه اللفظة . ولكن هذه اللفظة تعنى عند الغزالى شيئاً يختلف اختلافاً كبيراً عما يعنيه الفلاسفة والعلماء بتلك اللفظة . وقس على ذلك أيها القارئ الكثير من الألفاظ التي تستعمل بمعان مختلفة .

انتقلنا من هذا العنصر الثانى ، إلى عنصر ثالث وأخير . وقد أوضحنا فيه كيف أن مسلك الزهاد والصوفية يعد تعبيراً عن الجانب الوجدانى لا العقلى . وقد اخترنا نموذجاً لبيان ذلك ، المفكر الصوفى الغزالى .

وإذا كنا لم نقف إلا وقفة قصيرة عند الغزالي ، فإن سبب ذلك أن قصدنا كما ذكرنا

أكثر من مرة ليس دراسة التصوف دراسة شاملة ، بل كل ما قصدنا إليه في هذا الحجال ، بيان الفرق الرئيسي بين نمط من الفكر الوجداني القابي ، عبر عنه متصوفة ، ومنهم الغزالي ، وبين مسلك فلسني عقلي برهاني ، عبر عنه فلاسفة

ويبدولنا أن هذه التفرقة تعد تعبيراً عن ثورة العقل ، وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار أنها أساساً تعد ثورة من الداخل، تنفذ إلى شرائح من الأفكار التي تركها لنا نفر من المفكرين ، متكلمين كانوا أو متصوفة أو فلاسفة ، وتشرع بعد تحليل هذه الأفكار في تحديد اتجاه صاحبها وإذا وضعنا أيدينا على اتجاه صاحبها ، فقد عرفنا موقف العقل من هذا الاتجاه أو ذاك من الاتجاهات .

ونظراً لأن قصدنا الرئيسي لم يكن الالتزام بالإطار التاريخي ، فإننا لم نجد ضيراً في عرض مسلك الغزالي ، قبل دراسة موقف ابن سينا من التصوف ، إذ أن حديثنا عن الغزالي ، يعد داخلا في الإطار الذي حددناه للقسم الأول من قسمي هذا الفصل ، وهو الإطار الذي نكشف من خلاله كيف كان التصوف عملياً وجدانياً ، لا فلسفياً نظرياً . وهذا قد يختلف حما سنري - في قليل أو في كثير عن الوجه الصوفي لفلسفة ابن سينا ، أو الوجه الفلسفي لتصوفه .

قلنا إننا جعلنا محور العنصر الثالت يدور حول مسلك الغزالى . وقبل بياننا لمسلكه أشرنا إلى أسباب هجومه على الفلاسفة (الطريق العقلي) ونقده للمتكلمين (الطريق الجدلى) مفضلا بعد ذلك طريق الصوفية (الطريق القلبي) .

وقد كشفنا عن بعض الأخطاء والمغالطات التي نجدها عند الغزالى . إنه يعلن أن آراء الفلاسفة لا تعجبه : وإذا سألناه لماذا أيها الشيخ ؟ أجابنا بأن آراءهم تتعارض مع بعضها البعض ، واو كانت صحيحة لكانت كالحقائق الرياضية ليس عليها خلاف .

والمفكر حين يجد رأياً كهذا من جانب الغزالى ، لا بد أن يتوقف عنده متعجباً من الغزالى والذى يطالبنا بصب التفكير فى قالب واحد ، ناسياً أو متناسياً ، أن الفلسفة لم توجد إلا لتكون بحثاً عن الحقيقة وخلافاً حول أدلة العقول .

لقد حدث هذا منذ وجد الفلاسفة قبل الميلاد ، وسيظل هذا حالها إلى أبد الآبدين . ولا يصح إطلاقاً ونحن نتحدث الآن معبرين من جانبنا عن ثورة العقل ، لا يصح التغافل عن الآراء الخصبة العميقة والمتعددة ، والتي قال بها الفلاسفة في محاولة من جانبهم البحث عن الحقيقة ، هدف التفكير الفلسفي وضالته المنشودة .

إننا لورجعنا إلى أقوال الفلاسفة في مشرق الدنيا ومغربها ، قبل الميلاد في الماضي السحيق

وبعد الميلاد حتى لحظاتنا التى نعيشها . لوجدا كيف بحث الفلاسفة عن الحقيقة ودافعوا عنها وفي سبيل ذلك قالوا بآراء عديدة . وهذه الآراء إذا كان كل رأى منها يختلف في قليل أو في كثير عن الرأى الآخر ، إلا أن ما يشفع للفلاسفة ، أن الحقيقة لا يمكن الوصول إليها بل إننا في بحثنا ندنو منها ونقترب . وهذا يعد تعبيراً من جانبهم عن طبيعة التفلسف والفلسفة ، والتي تقوم حول الخلاف والحوار دائماً .

وإذا كان الغزالى قد بين لنا سمو المعرفة الصوفيه على المعرفة العادية والمعرفة الكلامية ، وأوضح لنا مراتب الإيمان ، فإنه لا لوم عليه ، فهذا من حقه ، وقد كان ذلك متوقعاً منه بعد أن هاجم الفلسفة . كان ذلك منتظراً منه ، لأنه لم يهتم اهتماماً كبيراً بالفلسفة بمعناها الاصطلاحي ، على غير ما هو شائع في أقوال الباحثين في فكر الغزالى ، بل لم يكن لديه في بعض جوانب تفكيره حساً فلسفياً .

نقول: قد يكون من حق الغزالى أن يتحدت ما شاء له التحدث عن سمو المعرفة الصوفية وأن يرفع مرتبة إيمان العارفين فوق مرتبة إيمان العوام وإيمان علماء الكلام. ولكن هل من حقه أن يقول إنه ماكتب كتابه «الفلاسفة» إلا لكى يهدم ويعترض. إن هذا القول لم يكن ليصح منه وهو الباحت في مجال الفلسفة. إن هذا القول الذي قال به الغزالى ، أو هذا القصد من جانبه . يعد ـ فيا يرى ابن رشد \_ قصداً لا يليق به ، بل بالذين في غاية الشر.

كشفنا بعد ذلك عن أصول السالك لهذا الطريق الصوفى فى رأى الغزالى . وما يحدث له ، وكيف كان الغزالى معبراً عن ذلك فى عبارات أدبية وصفية جميلة حين يقول مثلا إن الله هو المتولى لقلب عبده ، والمتكفل بتنويره بأنوار العلم ، وإذا تولى ائله أمر القلب ، فاضت عليه الرحمة ، وأشرق النور فى القلب ، وانشرح الصدر ، وانكشف سر الملكوت ، وتلألأت فى القلب حقائق الأمور الإفية .

وقد انتهينا من دراستنا للمسلك الصوفى عند الغزالى ، إلى أن الغزالى إذا كان يضيف إلى الطريق الوجدانى القلبى الذى رفعه إلى أعلى مرتبة ، بعداً نظرينًا، فإن هذا البعد كان لديه غير عدد المعالم ولا واضح الصورة ، لأنه اختى أوكاد وسط وصفه الأدبى الجميل لحالة هذا السالك في طريق النصوف .

كما أشرنا إلى أننا مع اعترافنا بخصب هذه المحاولة ، محاولة الغزالى ، إلا أنها ليست محاولة داخلة فى المجال الفلسفى العقلانى من قريب أو من بعيد . إذ من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يلتنى وصفه للمسلك الصوفى ، مع التحديد الدقيق لحصائص وشروط المعرفة اليقينية ، تلك المعرفة التى لا يصل إلى جذورها وأبعادها الدفينة إلا من كان فكره مشدوداً بعناصر وجذور عقلية ، وقديماً نبهنا ابن رشد إلى ذلك كله .

قلنا هذا ونحن ندرس شريحة من فكر الغزالى ، شريحة تعبر عن فكر وجدانى قلبى ، وثبين موقف العقل منها ، حتى نرتفع إلى التعبير عن تورة العقل .

هذا عن القسم الأول من قسمى هذا الفصل الثالت والأخير . وقد آن لنا أن ننتقل وتحت مظلة العقل دواماً ، إلى الإشارة إلى القسم الثانى من هذا الفصل والذى جعلنا موضوعاً له ، دراسة شريحة أخرى متعددة الألوان والظلال . هذه الشريحة هى موقف ابن سينا من التصوف ، تم نقد هذا الموقف تعبيراً عن ثورة العقل .

وقد بينا فى تمهيدنا لهذا القسم ، إلى أننا سنجمع فى دراستنا لموقف ابن سينا بين الطابع الموضوعى والطابع الذاتى . فبعد عرض موقفه عرضاً تحليليًّا من خلال أمهات كتبه فى هذا المجال ، وخاصة كتابه الإشارات والتنبيهات ، وجهنا مجموعة من أوجه النقد العديدة لآرائه ، سواء من حيث الإطار العام أو من حيت الآراء الجزئية الفرعية . وهذا النقد نحسبه شيئًا ضروريًّا حتى لا تتحول الدراسة الفلسفية إلى نوع من الرواية والحكاية عن السابقين كما هو الحال عند قوم أرادوا للفلسفة أن تتحول إلى مجموعة من الروايات والحكايات كالتى نجدها فى قصص ألف ليلة وليلة مئلا .

كما أشرنا إلى أن القارئ سيدرك تماماً كيف كان النقد معبراً عن ثورة العقل ، سيرى كيف أن النقد كان مرتكزاً على التمسك بالعقل وإعلاء كلمته فوق كل كلمة ، حتى يكون هذا العقل معبراً عن عظمة الفكر التي لاتدنو منها ولا تقترب عظمة أخرى .

والواقع — كما أشرنا فى تمهيدنا لهذا القسم — أن دراسة موقف ابن سينا من التصوف ، تكتنفها الكثير من المصاعب ، وخاصة إذا أردنا دراسة موقفه من خلال منظور أو اتجاه معين بحيث نتحاوز مجرد العرض والشرح .

من هذه المصاعب ، أنه لا بد من المقارنة بين اتجاه واتجاه ، المقارنة بين موقف وموقف، المقارنة بين التزام بطريق العقل والبرهان، والتزام بطرق أخرى كطريق القلب والوجدان .

من هذه المصاعب أيضاً ، تلك الآراء التي قيلت حول تصوفه ، وكثير من هذه الآراء استند إلى أدلة قوية . فهل تصوفه له مقدمات فلسفية راسخة في مذهبه ؟ هل تصوفه لا يعدو أن يكون تاجاً للمذهب لا غير ؟ هل يمثل تصوفه خروجاً عن بقية جوانب فلسفته ؟ هل يعبر ما كتبه في مجال التصوف عن نوع من التوبة ، أو الرجوع من الفكر الفلسي إلى الفكر الصوفى ؟ هل يعد القسم الصوفى من كتاب الإشارات والتنبيهات مجرد كتاب مؤلف في موضوع التصوف . وليس من الضرورى أن يكون مؤلفه صوفياً ؟ هل يعي تصوفه تدليلا على إفلاس العقل ؟ هل نجد تناسباً بين عباراته في كتاب الإشارات والتي تشير إلى شفافية الروح وصفاء الوجدان، وبين حياته تناسباً بين عباراته في كتاب الإشارات والتي تشير إلى شفافية الروح وصفاء الوجدان، وبين حياته

التي كان يغشاها اللهووالطرب والتي عاشها بالعرض أكترمما قضاها بالطول ؟

هذه تساؤلات عديدة . ولكنما إذا كنا نعبر اليوم عن تورة العقل ، فإننا وجدنا من واجبها الالتزام بطريق آخر في البحت عن تصوف ابن سينا . وهذا الطريق يقوم على أساس هو : متى كان ابن سينا معبراً في هذه الفكرة أو تلك عن العقل . ومتى كان معبراً في فكرة أو أخرى عن إطار آخر غير الإطار العقلى ؟

ومهما يكن من أمر ، فإننا إذا كنا قد احتلفنا مع فريق من الباحثين حول رأى أو أكثر من الآراء التي قيلت حول تصوفه ، فإن هذا يعد شيئاً طبيعياً ، إذ أن الخلاف في الرأى من طبيعة الفلسفة والتفلسف .

بعد هذا التمهيد الذى قدمنا به لدراستنا لتصوف ابن سينا ، انتقلنا إلى دراسة بعض اللاذج من رسائله العديدة التي نجد فيها بعض الأفكار الصوفية ، سواء كانت أفكاراً بارزة غاية البرور . أوكانت مجرد أفكار عابرة لا تدلنا دلالة قاطعة على هذا المحتوى الصوفي .

وقد وقفنا وقفة أطول عبد كتابه « الإشارات والتنبيهات » بظراً لأنه يعد أهم كتبه في هذا المحال .

قد وقفنا أيضاً وقفة نقدية عند أكثر الأفكار التي نجدها مبئوتة في تضاعيف كتبه ورسائله الصوفية ، رابطين كل فكرة وبين جذورها الفلسفية إن وجدت ، ومتيرين إلى مدى استفادته من المفكرين الذين سبقوه ومدى تأثيره فيمن جاءوا بعده ، حتى لا تكون دراسة أفكاره منقطعة الصلة بالأفكار التي سبقتها والأفكار التي جاءت بعدها ، وكأنها معلقة في الهواء ، كما يهوى ذلك نفر من المشتغلين بأشباه أقسام الفلسفة ، إن لم يكن كلهم .

وقفنا مثلا عند فكرته عن الموت ، وكيف حاول دفع الخوف من الموت ، وقد تبين لنا أن فكرته هذه يغلب عليها الحس الصوفي الغائى . وقد لاحطنا في معرض نقد فيلسوفنا إلى أنه أخذ يدور حول مشكلة الموت ، دون أن ينفذ إلى صميم فلسفة الموت . . إنه يعرض علينا أسباب مخاوف الموت ، ثم يرد على سبب سبب منها ، ولكن هل نجح في ذلك ؟ اعتقد أنه لم ينجح ، إذ أنه حين يعرض علينا مخاوف الموت ، نجده سرعان ما يتجاوزها إلى الاعتراض عليها بطريقة تبتعد إلى حد كبير عما ينبغي أن يلتزم به الفيلسوف . إنه يعتقد بفكرة مسبفة ، وهي أنه لا مبرر للخوف من الموت . فإذا صادف أفكاراً تتعارض وهذه الفكرة المسبقة ، سرعان ما يرد عليها دون أن يهتم في كثير من الأحيان بالوقوف عندها ومناقشتها مناقشة موضوعية . إنه كثيراً ما يستخدم عبارات خطابيه تارة و إقناعية تارة أخرى . وهذه العبارات الإقناعية الخطابية — كما بينا في الفصل الأول — لا ترقى إلى مستوى البرهان .

صحيح أن إيمانه بفكرته نابع من جذور فلسفية كموقفه فى فلسفته من التفاؤل وتغليب الخير على الشر وغيرهما من أفكار . ولكن هذه الأفكار لم تسلم من النقد .

صحيح أيضاً أنه بذل جهداً في رسالته « في دفع الغم من الموت »، ولكنه لم يتقدم خطوة لها أهيها الفلسفية نحو تبديد هذه المخاوف . فرغم ما بذله ، ما زالت مشكلة الموت من المشكلات التي يبحث فيها الإنسان ، تماماً كما نبحث في مشكلة الحياة .

بعد دراستنا الموجزة لحذه الرسائل وما تضمنت فى أفكار ، انتقلنا إلى دراسة الجوانب الرئيسية فى تصوفه دراسة تفصيلية وذلك فى خلال منظور نقدى ، يعتمد اعتاداً رئيسيًّا على ما نقصده بثورة العقل .

جانب أول جعلنا موضوعه « اللذة الباطنة واللذة الحسية ». وقد بينا كيف حاول ابن سينا جهده رفع اللذات الباطنة واللذات العقلية فوق اللذات الحسية ، كما كشفنا عن الارتباط بين البعد الفلسفي والبعد الصوفي في هذا الحجال . مستندين بصفة خاصة إلى رسائله النفسانية ، وغيرهما من رسائل ترتبط من قريب أو من بعيد بهذا الحجال .

وقد لاحظنا فى مجال نقدنا لابن سينا ، أن هذا الحانب كان معتمداً فيه على فكرة الأفضل والأشرف ، تلك الفكرة التى سبق أن أشرنا إليها ونحن ندرس مجالا من مجالات الفلسفة الفارابية .

إن هذه الفكرة التي يعتمد عليها ابن سينا تقدم لنا تصوراً كيفيًّا لا تحديداً كميًّا ، وكان بإمكان ابن سينا الابتعاد عن هذه الفكرة التي قد لا تتبح مجالا للالتقاء بين ا ( نفس مثلا ) ، ب ( جسد ملا ) .

جانب ثان تحدثنا فيه عن مقامات العارفين وصفاتهم من خلال ما كتبه ابن سينا ، وخاصة في كتابه « الإشارات والتنبيهات مبيناً لنا اللذات التي تحدث للعازفين المتنزهين في حالة ذهابهم إلى عالم القدس والسعادة ، سواء كان ذهاباً كلياً (بعد الموت) أو ذهاباً غير كلى (قبل الموت) ، ومحدداً لنا مراتب الجواهر العقلية من خلال فكرتي العشق والشوق ، ورابطاً ذلك بحديثه عن أخلاق العارفين وصفاتهم .

وقد وقفنا عند هذا الجانب الثانى وقفة نقدية ، ولاحظنا أن أفكار ابن سينا فى هذا الحجال ، وخاصة فكرته عن العشق والشوق ، تعد أقرب إلى أفكار الأديب الفنان ، منها إلى أفكار الفيلسوف الذى ينظر إلى الكون نظرة دقيقة محددة الإطار لا مهوشة المعالم .

صحيح أن لفكرة العشق والشوق دلالتها الفلسفية، إذا أخذنا في الاعتبار العلاقة بين المادة والصورة ، وكيف أن المادة تعشق الصورة ، أو تتحرك شوقاً إليها ، أو إذا أخذنا في الاعتبار

أيضاً قول أرسطو ، إن العالم يتحرك شوقاً محو الله الكامل . ولكن هذه الدلالات غير محددة المعالم كما ذكرنا أكثر من مرة .

نقول هذا ولا مفر من القول ، وبحن نتحدث اليوم عن تورة العقل فى الفلسفة العربية . لأننا نعلم أننا إذا لم نميز بين إطار وإطار . بين ثوب كمى وثوب كينى ، فسوف لا ننفذ إلى صميم التجديد .

هذا عن الجانب الأول والجانب الثانى . وقد انتقلنا منهما إلى الجانب الثالث ، وهو ما يعبر عنه ابن سيناء بدرجات حركات العارفين . وقد بينا أن حديث ابن سيناء عن هذا الجانب كله . عن هذه الدرجات كلها ، ابتداء من أولها (الإرادة) إلى آخرها . (الإقبال بالكلية على الله تعالى) ، كان حديثاً معبراً عن الوجد لا عن العقل .

صحيح أن عذر ابن سينا أنه يتحدث عن مجال صوفى لا يخضع للعقل ومقولاته ، ولكن كال لزاماً عليه أن يعرض للموقف الآخر . وهذا الموقف الآخر أو الوجه الآخر ، هو بيان موقف العقل من هذه الدرجات ، وهل من الممكن الوصول إليها حقيقة أم لا ، بدلا من تركيز حديثه على وجه واحد فقط ، وكأن هذه الدرجات كالحقائق الموضوعية المقررة .

كان لزاماً عليه ذلك ، ولكنه للأسف الشديد انساق انسياقاً وراء اللغة الوجدانية وابتعد ابتعاداً تامنًا عن لغة العقل ، ولعمرى أن تلك اللغة الوجدانية تحمل في طيامها كثيراً من أوجه الحطأ والحطر وخاصة إذا استخدمت في مجال يتصل من قريب أو من بعيد بالفلسفة . إنه لم يلتزم بخصائص محددة معينة يلزمنا إياها الموقف الفلسفي .

وبعد نقدنا لهذا الجانب ، انتقلنا إلى الجانب الرابع ، وهو الذى يدور حول أخلاق العارفين وأحوالم . وقد لاحظنا أن الصفات التى يخلعها ابن سيناء على العارفين ، قلما تتوفر مجتمعة فى فرد من الأفراد ، لأن فى بعضها ما يعد بعيداً إلى حد كبير جدًا عن الطبيعة البشرية . ويقيني أن ابن سينا لو كان قد درس طبائع البشر على اختلاف الأزمنة والأمكنة ، ولو كان صريحاً ومنطقيًا مع نفسه ، لما وصف العارف بهذه الصفات والأحوال، لأن العارف أولا وأخيراً يعد فرداً من أفراد البسر .

هذا عن الجانب الرابع . أما الجانب الحامس والأخير ، فيدور حول غرانب الأفعال التي تصدر عن العارفين .

وقد لاحظنا بعد دراستنا لأقوال ابن سيا عن هذه الأفعال ، ونسبته أشياء عجيبة وغريبة إلى العارفين ودفاعه عن أشياء لا يصح أن يتكلم عنها الفيلسوف العقلاني كلمة واحدة . نقول لاحظنا أن ابن سينا يبتعد رويداً رويداً ، بل يبتعد أحياناً على سبيل القفزة والطفرة عن مجال

المعقول إلى مجالات أخرى ، ناسياً أو متناسباً دراساته عن العلل و بحوثه فى الجوانب العلمية . والمجالات الطبية ، تلك البحوث والدراسات التى تسودها التجربة العلمية لا السحر ، وتلتزم بمنطق العقل وقوانين الوجود لا أحوال الوجد .

اختلفنا إذن مع ابن سينا اختلافاً يكاد يكون جذرياً في أكثر ما يذكره ، وخاصة في الحجالات التي يبتعد فيها عن المنطق والعلم ، ينبي فيها العلاقات بين الأسباب ومسبباتها ، يبتعد فيها عن تقديم سبب عقلاني علمي لكل ظاهرة من ظواهر الوجود وكل حادثة من حوادث الكون .

نقول هذا ونحن نعلم أن من حق ابن سينا آن يتحدث ماشاء له الحديث ، وأن يفيض فى الكلام ما شاءت له الإفاضة ، ولكن إذا كان من حق ابن سينا ذلك ، فإن من واجبنا أن نكشف له عن خطئه تعبيراً من جانبنا عن أورة العقل ، وخاصة أن ابن سينا قد ابتعد فى بعض المجالات التى يبحث فيها عن هذه التفسيرات العلمية والفلسفية المحددة ، ابتعاداً يكاد يكون تاماً .

ولعلنا نلاحظ أيضاً كيف كان ابن سينا متخلياً إلى حد كبير عن العقل . إننا سرعان ما نجده قائلا بمقدمات مرتباً عليها نتائج ، لدرجة أن القارئ قد يظن أن أقواله هذه أقوالا منطقية . ولكن لو أعملنا الفكر والعقل ، لوجدنا أن مقدماته هذه في كثير من المجالات التي بحث فيها تعد مقدمات غير صادقة ، وإذا كانت المقدمات هذه حالها ، فلا بد أن تكون النتائج المترتبة عليها نتائج خاطئة .

إنه لم يلتزم بما سبق أن قرره عن مقدمات البرهان والتفرقة بين هذه المقدمات والمقدمات الجدلية والمقدمات الحطابية . إننا نجد تلاقياً بين بعض أفكار ابن سينا في هذا الحجال ، والأفكار الكلامية . وعلى القارئ أن يقارن أقواله عن الأفعال التي ينسبها للعارفين ، بدراسات المتكلمين عن موضوع السببية . إنه سيجد نوعاً من أنواع التشابه .

وأخيراً نقول إن ابن سينا إذا كان من حقه الدفاع عن أقواله وتبريرها ، فإن من حقنا مع الاعتراف بعمق كتاباته في مجال التصوف ، تلك الكتابات التي تملأ القلب سكينة وطمأنينة . نقول من حقنا أن ننقد رأياً أو أكثر من رأى ، بل ننقد انجاهه هذا ، وذلك إيماناً منا بالعقل ، وكيف أن هذا العقل يستطيع التعبير عن نفسه بثورة فكرية ، ثورة عقلية من الداخل كما قلنا في بداية تصديرنا . ثورة تستمد جذورها من قاع العقل الخصيب ، متخذة من هذا العقل هادياً لها ومرشداً .

نرجو بعد هذا كله أن نكون قد تقدمنا خطوة نحو إرساء دعائم منهج نؤمن به ونكرس حياتنا ثورة المقل للداع عدد. ولحل في دفاعنا عن هده الثررة المقلية ، مد النمة من به بابنا في الابنجاد من التواه أمر العقل والانتراف عنه . لأنما لا بريد أن سحرف عن المسار العقلي سوة أحرى . وإذا كنا حد كثيراً من الانتفادات سحه إلى العقل . فإن العقل هو الذي يصحح بنفسه بتمرده على نفسه - العقل يدحيه العقل و يتمير باتساع - العقل يدحيه العقل و العمن وهذه الميرات تسديع تماماً للعقل بتعديل مساره ، إذ أحس أنه المعرف عما يندني أن يكون عليه التفكير العقل

اقرال نيس من المناسب إطلاقا ماترم أن نحله هالات الإعتجاب وأكاليل العار على من وتفاوا موتفاً صد العقل. عمده على المناسبة وتفاوا موتفاً صد العقل. عمده على أن العقل المناسبة والعلم المناسبة والمناسبة والمناسب

لا تاوموا العقل أيها القوم . بل انطروا إلى الرام التي أنجرها والمهام التي ما زالت أمامه . والتي نتجدد يوماً بعد يوم . ويقيني أنه سيقوم بإدار ا . إذ أن تاريخ الفكر الإنساني والفاسني على وحه الحصوص . يعد ناريخاً للعقل إنى . . ير سداً .

إنه لواحب مقادس عليها أن تناني. ما تر تانتا بن أنماط فكرية . ونكسف ما فيها من حدور عقلية . -تتى يكرن داك معيناً لنا على الر واكتب تبار الحضارة وعلى دفع أمتنا إلى الأمام . فنحن بين أمرين اتنين لا تالت ذا : إنه أد نرتضي السير قدماً نحو الحضارة . وهذا سيله انتساك بالعتمل . ومنا تكون الحياة . وإما أن لا نرتشي التقدم بتخلينا عن العقل . وفي دلك الجدود والموت .

هدا ما أعنيه حين أدعو وآنادى اليوم بثورة المقل في سال الناسفة الموبية، متأملا في صمت ماضق وفي نعلق صامت داخل صومعتى الفكرية متوعداً رؤي شربة غربية . عبل يا ترى ستبعد هده الدعوة التي أحط الآن سطورها في سكود الدل وفد با ا أمامي في الآنق ذلك النماع الفالق ليزم مضى بنور يوم جديد . عل ستجد صداها في نفوس وعقول المنتمن بالفكر الفاسفي في أرجاء العالم من مترقه إلى مغربه ؟

مدينة نصر ي ١٥ نوفير عام ١٩٧٤ م

عنمد عاطف العراقي

# المنصد والأول

# مصادر المعرفة عند مفكري وفلاسفة النرب (طريق الطاهر)

ويتضمن هذا الفصل العناصر الآتية

أوله : تمهيد

ثانياً : مصادر المعرفة اليقينية (طريق الحني)

١ \_ الأوليات العقلية المحضة

۲ \_ المحسوسات

۳ – الحجر بات

٤ ــ المتواترات

ه - القضايا التي عرفت لا بنفسها بل بوسط

- الحدسيات

ثالثاً : مصادر المعرفة غير اليقينية (طريق الظاهر)

١ ـــ المقبولات

۲ – المظنونات

۳ — المسلمات

ع ــ المشهورات

ه \_ الخيلات

٦ – الوهميات

رامعاً ٠ البرهان أسمى صور اليقين

۱ ۔۔ تمہید

٢ -- حول أصول البرهاد

حامساً : نص للفارابي ( من رساليه في معانى العقل )



# تقت يم

حاولنا فى هذا الفصل بعناصره العديدة تقديم نمط من البحث الفلسنى اهتم به مفكرو وفلاسفة العرب . وهو إذا كان يرتبط ارتباطاً كبيراً بالجانب المنطقى ، إلا أنه يبدو لنا أن غاية الباحثين فى هذا المجال لم تكن فحسب غاية منطقية ، بل كان وراء ذلك أهداف وغايات أخرى تنفذ إلى صميم الميتافيزيقا .

ومهما يكن من أمر ، فقد حاولنا من جانبنا إضفاء نوع من التأويل الجديد والتفسير الذاتى لجوانب هذا الموضوع بأبعاده الثلاثة ، لأننا نعتقد أن الدارس للفلسفة ليست مهمته فحسب قراءة السطور ، وإلا لكان من عامة الناس ، بل إن مهمته أساساً قراءة ما بين السطور إن صح هذا التعبير أو ما وراء السطور ، حتى ينفذ إلى أعمق أعماق الفكرة ويصل إلى قاعها الحصيب .

فى القسم الأول حددنا مصادر المعرفة اليقينية (طريق الحق) ، وكيف أننا من جانبنا نفضل الاعتماد عليها ، إذا أردنا أن نتقدم خطوة بل خطوات فى سبيل إرساء دعائم المنهج العقلى التجديدى الذى دعونا إليه منذ سنوات .

وفى القسم الثانى ذكرنا مصادر المعرفة غير اليقينية (طريق الظاهر) ، وبيان ما فى هذه المصادر من أخطاء . وإذا كنا سمينا هذا الجانب بطريق الظاهر ، فإننا نود من جانبنا التنبيه إلى أن طريق الظاهر لا يعنى الحس ، لأننا نعتمد على الحس اعباداً كبيراً ، بل نعنى بالظاهر ، أشباه الحقائق ، أى ظاهر اليقين لا حقيقة اليقين ، ونحن نسعى إلى التماس الحقيقة ، لا إلى الظاهر الظنى .

وفى القسم الثالث حددنا بعض أصول البرهان ، نظراً لأن المعرفة اليقينية تتبلور إلى حد كبير جداً حول المقدمات البرهانية ، بالإضافة إلى أن البرهان يعد إلى حدكبير تعبيراً عن ثورة العقل .



# أولاً: تمويد

« ليس العقل سُباً أكثر من إدراك الموجودات بأدبابا ، ربه ينترق عن سائر القوى المدركة . فن رفع الاسباب غقد رفع العقل . وصناعة المنطق تضم وضماً أن ها هنا أسباباً ومسبات ، وأن المعرفة بتلك المسبات لا تكون على التمام إلا بمرغة أسبابها . ورغع هده المسبات مبطل العلم ورافع له ، إذ يلزم أن لا يكون ها هنا تيء مناوم أصلا علماً حقيقينًا ، بل إن كان تمة علم فهو علم مظنون . كما لا يكون ها ها برهان ولا حد ، وترتفع أصناف المحمولات الذاتية الى تأتلف منها البراهين . ومن يدهب إلى عدم وجود أى علم ضرورى . بلرمه ألا يكون قوله هذا ضروري . بلرمه ألا يكون قوله هذا ضروريًا » .

( ابن رشد : كهافت المهافت ص ١٣٣)



# الفصت ل لأول

# مصادر المعرفة عند مفكرى وفلاسفة العرب

## أولاً \_ تمهيد :

نعتقد من جانبنا أن البحث فى هذا المجال من الأهمية بمكان ، إذ أنه سيؤدى بنا إلى الالتزام بالتفرقة تفرقة حاسمة بين فكر فلسفى له أسسه المحددة وخصائصه الدقيقة ، ويتقيد بمنهج معين ، وبين فكر ينتسب إلى الفلسفة من بعيد تارة ، ويبتعد عنها ابتعاداً تامًّا تارة أخرى .

ولعل هذا يعد أهم درس نستفيده من البحث في مصادر المعرفة ومقدماتها على النحو الذي نجده عند مفكري العرب. إذ أن هذا المبحث ، وإن كان يعد مبحثاً منطقياً في كثير من زواياه ، إلا أن له جذوره الفلسفية الراسخة . بمعنى أن التفرقة بين مقدمات ومصادر يقينية ، ومقدمات ومصادر غير يقينية ، ستؤدى بنا – كما سنرى – إلى التمييز الحاسم بين فكر فاسنى ، وبين أقوال حشرت حشراً في إطار الفاسفة العربية ولعل القارئ يذكر كيف أننا دعونا إلى ضرورة هذا التمييز وكيف أن هذا التمييز يعد قاعدة من قواعد المنهج العقلي التجديدي الذي ندعو إليه (۱) .

وإذا كنا لا نجد اختلافاً عند مفكرى العرب وسائر المؤلفين الذين بحثوا في هذا الحجال عند تحديدهم المصادر اليقينية والمصادر غير اليقينية ، إلا أن العبرة بالتطبيق على الآثار الفكرية التي تركوها لنا . بمعنى أنه من السهل على المفكر أن يقول إن مقدمات المعرفة اليقينية هي كذا وكذا ومقدمات المعرفة غير اليقينية تتمثل في كذا وكذا ، إلا أنه حين يزعم أنه بتحدث حديثاً فلسفياً ، لا نجده يلتزم بذلك .

نوضح ذلك بمثال فنقول بأن الغزالى مثلا إذا كان فى أكثر من كتاب من كتبه ككتابه «معيار العلم» وكتابه «مقاصد الفلاسفة» ، قد ميز بين معرفة يقينية ومعرفة غير يقينية ، وأدخل الأشياء التجريبية فى إطار المعرفة اليقينية ، إلا أنه عندما بحث فى مجال السببية ، لم ياتزم بما نادى به و بما قال به . إنه حين أحس بأن آراءه فى السببية تتعارض مع منطق التجربة قام بمحاولة هروبية إن صح هذا القول ، بأن أحالنا إلى كتابه تهافت الفلاسفة . وإذا رجعنا إلى تهافته وجدناه غير ملتزم من قريب أو بعيد بتمييزه بين مصادر المعرفة اليقينية ومصادر

<sup>(</sup>١) راجع تفصيلات هذا المنهج في تصدير كتابنا : مذاهب فلاسفة المشرق .

المعرف عيراليقيسية " . ومن الغريب أنه لا ياترم بالية ين ويزعم لنفسه أنه يرد على أعل اليقين. على الفلاسفة

وإدا كانت المعرفة البتيبية تعد داخلة \_ كما سنرى \_. فى مجال البرهان ، والبرهان بدوره يرتكز على أ.. س رحدور عقلية ، فإننا نرد الإشارة إسارة ،وجزة إلى المذهب العقلى ، خاصة وأننا من حامينا نقيم دعوننا إلى تدريد الفكر الفلسني العرب ، على أساس العقل ، ولكن مع فهم حاص لما نعتبه بالعقل .

فالإنسان يسير ف حياته الفكرية على هاى طريق معين . إما حسى تعريبى . وإما عقلى . وإما أنه بخاكي غيره من الناس السابقين علمه ويقلد عر .

والمذهب العقل سر الدى يؤمن صاحبه بقيمة العقل ، وأنه يتتمل على مبادئ أولية ، على سوءًيا متدى المء في حماته الذكرية .

وللمذهب، العتمل عدة صور تختلف فيا بيمها وتتعدد . إلا أمها تتفتى في اعتبارها العقل مقياساً معميا يًا على أساسه تحكم على الشيء بأنه صواب أو حطأ .

عيمال عن سيء ما إنه وعقلي الأنه يستند إلى العقل: وعلى ذلك تسمى النتيجة التي ينتهى إليها عقلية . وكدلك ينال على كل ما لديه قوة الاستدلال . ولذلك قيل عن الإنسان إنه عيوان عاقل (٢) .

ويرى المذه. ب العقلى أن كل شيء له وجود . فوجوده بعلة معقولة . وما دام الأمر كذلك . فن حقه أن يكون معقولا ، إن لم يكن معقولا بالفعل . وتبعاً لذلك يقال المذهب على منابع المعرفة في مقابل التجريبية (١٢).

فالعقل الإنسانى قادر بلا مساعدة حارحية على تحصيل الحقيقة الموضوعية . ومادة المعرفة قد أخذت من العقل نفسه وليس من التجربة ، أى أنها أفكار أولية وواضحة وضوحاً ذاتياً (١٠٠) . فكل معرفة يقينية مصدرها مبادئ أولية واضحة تترتب عليها نتائج بالضرورة . وإذا كانت التجربة ممكنة ، فإنها لا تكون ممكنة إلا لصاحب عقل يقوم على مبادئ كلية وضرورية (٥٠) .

<sup>(</sup>١) راجع تفصيلات هذا المجال في كتابنا تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية» ص ١٠١ وما بهدها .

Baldwin: Dictionary of philosophy vol II P. 410. (Y)

وراجع فى تفصيل ذاك كله تصدير كتابنا النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد ص ١٤ وما بمدها

Lalande: vocabulaire technique et Critique de la philosophie P. 889. ( y )

Encyclopaedia Britannica vol 18 "Rationalism" P. 991. (;)

Lalande : vocabulaire technique et Critique de la philosophic p. 889. ( 5 )

ذالمعرفة العقلية إذن نكون عن طريق العتمل الدى له القدرة على اكتساب، العلم ، وهذا العلم لا مكون إلا بإدراك الكليات المجردة فتكون وطيفة تبريد المعقولات من المحسوسات ، واكتشاف العلاقات بينها (١)

دينادى المذهب المتملى بالتقة بالعقل . أى الوضوح والبرهان والاعتقاد بفاعلية الضور الغيري ، وهو يقابل بهذا الصوفية والنيدة وأصحاب التقليد ، ولا يسمع فى المقائد الدينية بقبول إلا ما هو منطقى دقبول . (1) .

فالعقل البشري إذن حدير ماكتشاف الحقيقة الدينة وتعديدها دون مدد خارق الطبية (١٦)

<sup>(</sup>١) الطبيعة وما بعد الطبيعة ليوسف كرم ص٥٥- ٩٦ ، وأيضاً العقل والوجود ليوسف كرم

ص ۱۱ – ۱۳

Lalande ; vocalulaire P. 889. (7)

Baldwin: Dictionary of philosophy vol II P. 416. (7)

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered | version) |   |
|------------------------------------------------------------------|----------|---|
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          | • |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |
|                                                                  |          |   |

# ثانياً: مصادر المعرفة اليقينية

«كل صناعة من الصنائع القياسية الخمس فها ضرب أو ضروب من السؤال خاص بها . في الفلسفة سؤال برهاني . وفي الحدل سؤال جدلى . وفي السفسطة سؤال سؤال سوفسطائي . وفي الخطابة سؤال خطبي . وفي الشعر سؤال شعرى . والسؤال الذي في كل صناعة هو على نوع ونحو وبحال ما على غير ما هو عليه في الأخرى . والسؤال في كل صناعة أمكنة أن ينجح فيها وأمكنة لا ينجح فيها . فلذلك إنما يصير ذلك السؤال نافعاً وفي تلك الصناعة حيى استعمل في الأمكنة التي فيها ينجح ، وعلى النحو الذي ينجح . فالسؤال الجليل يكون بتصريح المتقابلين أو تكون قوة ما صرح به قوة المتقابلين . وكذلك في كثير من الصنائع . وأما السؤال الحطبي فن ضروب سؤالاته أن يكون بأحد المتقابلين فقط » .

( الفارابي \_ كتاب الحروف ص ٢٢٦ )



# ثانياً: مصادر المعرفة القينية (طريق الحق )

: 30.23c

ستى آن أشرنا إلى أن فريقاً من مفكرى العرب قد بحث فى مصادر المعرفة اليقينيه وعير اليقبنية . ونريد الآن أن نحدد مقدمات ودصادر المعرفة اليقينية على المحو الدى حده فى دراسات مذكرى العرب لهذا المجال .

نقد قسم هؤلاء المفكرون المقدمات اليقينية إلى الأوليات العقلية المحضة . والمحسوساب . وأُخِر باب ، والحدسات ، والقضايا التي عرفت لا تنفسها بل بوسط ، والمتوترات .

أما القدمات التي ليست يقينبه ولا تصلح للبرهان ، فقسموها إلى المشهورات والمقبولات والمظنونات والمسلمات والمخبلات والوهميان (راجع شكل رقم ١) .

وهذه المقدمات ــ كما سبق أن أشرنا ــ تعد داخلة فى مجال البرهان. ومصدراً له وهذا معكس المقدمات غير اليقينية .

يقول ابن سينا: إن البرهان قياس مؤلف فى يقينات لإنتاج يقينى. واليقينيات إما الأوليات وما جمع معها، وإما التجريبيات، وإما المتورات، وإما المحسوسات، وأما الذائعات والمقبولات والمظنونات فخارجة عن هذه الحملة (١١).

<sup>(</sup>١) النجاة – القسيم المنطق ص ٦٦.

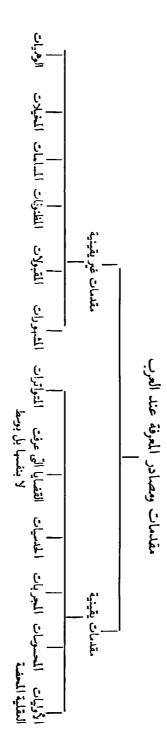

(شكل رقم ١)

### ١ ـ الأوليات العقلية المحضة:

هى القضايا التي تحدث في الإنسان في جهة قوته العقلية المجردة في غير معنى زائد عليها يوجب التصديق بها لأنها تمثل معني سبطاً لا مركباً

ونود أن نشير إلى أن هذه الأوليات والبسائط إذا حصلت فى الذهن ، إما لمعونة الحس أو الحيال ، أو وجه تحر ، وجعلها القوة المفكرة قضية ، بأن نسبت أحدهما إلى الأخرى بسلب أو إيجاب ، صدق بها الذهن اضطراراً من غير أن يشعر بمصدر استفادته هذا التصديق ، بل يقدر كأنه كان عالماً بها على الدوام ، كقولنا : إن الاثنين أكثر من الواحد ، والكل أعظم من الجزء ، والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ، وأن السلب والإيجاب لا يصدقان على شيء في وقت واحد .

وهذا الجنس من العلوم لا يتوقف الذهن فى التصديق به إلا على تصور البسائط ، أى الحدود والذوات المفردة فمهما تصور الذوات وفطن التركيب ، لم يتوقف فى التصديق ، بل يحتاج إلى توقف حين يفطن لمعنى الحادث والقديم ، ولكن بعد معرفهما لا يتوقف فى الحكم بالتصديق (١).

فالأوليات إذن هي القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته ، لالسبب من الأسباب الحارجية عنه ، إذ كلما وقع للعقل التصور لحدودها وقع التصديق ، فلا يكون للتصديق فيها توقف إلاعلى وقوع التصور والفطنة . ومنها ما هو جلى للكل لأنه واضح ومنها ما هو خنى ويعتقر إلى تأمل الحفاء في تصور الحدود .

وليس تصديق هذه الأوليات من قبل الحس لأن الحس لا يدرك الكلى . بل إدراكه مقصور على جزئى واحد أو اثنين فصاعداً ، بشرط أن يكون محصوراً . ولكنه يرجع لغريزة النفس وفطرة العقل ، حتى متى تصور العاقل فيها حدى القضية بمفهومها ، حكم بفطرته فيها بإيحاب أحدهما للآخر أو سلبه عنه من غير حاجة إلى دليل ولا توقف على حجة ولا انتظار لموافقة موافق ولا اعتبار لمخالفة محالف (٢٠).

<sup>(</sup>۱) معيار العلم للغزالى ص ۱۸٦-۱۸۷ ، النجاة لابن سينا ص ۱۶- ۱۰ – ۲۹ فى القسم المنطقى ، محك النظر للغزالى ص ۴۸ ، المستصفى الغزالى جزءاً ص ۶۶ ، حاشية الباجورى على متن السلم للأخضرى ص ۷۷ ، كشاف اصطلاحات الفنون التهانوى مجلد ۲ ص ۱۰۱۲ – ۱۰۱۳ ، الرسالة الشمسية للقروينى ص ۱۹۷ ، شرح الأنصارى على متن إيساغوجى فى علم المنطق للأجهرى ص ۳۳ ، عيون الحكمة لابن سينا ص ۱۰ ، منطق البرهان المدكتور مجميى هويدى ص ۳۵ وما بعدها فى القسم المنطقى .

<sup>(</sup>٢) المعتبر في الحكمة لأبي البركات البغدادي جزءًا ص ٢٠٥ .

منى أدور أولى التعداس بها الحمو كدوا التاليج بارد . فإن العمل المحرد إذا لم يقرّن بالحواس ، إينا م بها الله ابا . رائما أدرك ابرا ملة الحواس (١)

فالتسموسات أر المشاه الدات قضابا بصاف بها العقل بواسطه الحس (٢). رهدا الحس – كما مراف المحس المساق المساق

فَ تَفَادُ مِنَ الرَّامِ السِ خِرْمَامِنَ كَثْيَرَهُ مِن الرقوفِ على العلهُ . ولا شك أن نلك الإحساسات إنها توسى إلى الرَّفَ في إذا كا من معانيه ولولا أو العقل يميز بين الحق والباطل من الإحساسات في يتران المراب عن المعالمَ "

يبد أن تنبر إلى أن الله مرياب إدا كانت تعد من عبيل المعرفة البقينية . فإنه يترتب على دلك الد أراء كل من الأشاعرة والمنزال في السدية أي العلاقة بين الأسباب والمسببات تعد آراء غير تشيف أي أراء غير المعمقة . وحاصه إذا أدخلنا في الاعتبار نقد الأشاعرة لأصمعاب المالي ، الذي استندوا إلى المدرك ، وأدخلنا في الاعتبار أيضاً ذهاب الغزالي إلى أنه لا ضرورة من النار والإحراف ، وبي التا والتعريف والمالة أسرنا إلى عجز الغزالي عن الترفيق بين القول بأن الأعتبات الغزالي عن الترفيق بين القول بالمنصوبات كديدر من ديادر المدرعة المينينية ، وقوله بأن العلاقة بين الأسباب والمسبات علاقة ليست ضرورية ، مل من ترجم إلى العادر ومردها إلى الله تعالى .

<sup>(</sup>١) النجاة ص ٦١ – ٦٢ من النسم المنطق .

<sup>(</sup> ٢ ) البصائر النصيرية للساوى ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) المواقف للإنبعي جزء ٢ ص ٣٧ – ٣٨ – ٣١ .

<sup>(</sup>٤) واجع تعصيلات معه الأساءرة الأصاءاب الطبائير ، في كنان «تجديد في المذاهب الفاسفية والكلامية ص ٢ ورا بعدها .

### 1 - 1

من أرر أن الترايق بها الحسل بذركه من العياس . أى تحديل من مجدوع المثل والملس . وذاك أنه إذا تكرر في إحساسنا ربود شي للهي و منل بولنا بأن الحسر مسكر وأل الهيرب وثام لله عيران الحي ، تكرر ذلك سنا في الدكر . وإدا تكرر منا ذلك ، حدث النا منه آمرية بسبر النياس الترن بالماكر ، ودي أنه لوكان هذا الأدر كالمسكر متلاعن الحدر حدث المات وحرداً . لا عن التعلق طبيعة ، لما كان في أكثر الأدر من غير العملان الدر الم

احبر بات إذا منى ما يمكم بها الدخل بواسداد الحس من التكرار . ولا بديت دالد من عالس من التكرار . ولا بديت دالد من عالس من التكرر على أبن واحد بكون إما دائماً أو أكثر يأ ولم يكن الذافاً . لم باد بدأ أن بكون منافذه سبب ، وإن لم يسرف ماهية ذلك الدبب ، وإذا علم عدرك ذلك السبب عكم بوجود المسبب تطمأ (الله ب

<sup>(</sup>١) النجاة ص ٣١، ، مديار الممم للغزالى ص ١٨٨ – ١٩٠ ، محك النظرص ٥٠ ، والإشارات والتنبيهات ص ٢٩٤ – ١٣٩٥ ، وأيداً : عيون الحكمة "لابن سبنا ص ١٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) المواقف لايخيى جر ٢ س ٢٩، كشاف اصطلاحات الفنون للبانوي مجلد ص ١٨٩ ، وأيضاً : النصائد النصوية للساري ص ٢٨٣ .

#### ٤ - المتواترات:

هى الأمور المصدق بها من قبل تواتر الآخبار التى لا يصح فى مثلها المواطاة على الكذب لغرض من الأغراض، كضرورة تصديقنا يوجود الأمصار والبلدان الموجودة وإن لم نشاهدها (١٠). مثل علمنا بوجود أفلاطون برغم أننا لم نرد . ووجود مكة والمدينة وإن لم نبصرهما .

وهذه القضايا التواترية هي التي تسكن إليها النفس سكوناً تاماً يزول عنه التلك لكثره الشهادات مع المكانة ، بحيث تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواطؤ .

ولا يتوقف هذا على العدد ، إذ من حاول أن يحصر هذه الشهادات في مبلغ عدد معلوم فقد أحال ، فإن دلك ليس متعلقاً بعدد تؤثر فيه الزيادة والنقصان ، وإنما الرجوع فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين ، فاليقين إذن هو القاصى بتوافى الشهادات لا عدد الشهادات (٢).

<sup>(</sup>١) النجاة ص ٦١ ، خك النظرص ٥٢ ، المستصنى جزء ١ ص ٤٧ ، التعريفات المجرجانى ص ١٧ ، الرسالة الشمسية ص ١٦٧ ، البصائر النصيرية ص ٢٨٥ ، وأيضاً : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص ١٢٣ .

 <sup>(</sup>٢) الإشارات والتنبيهات ص ٣٩٧ – ٣٩٨ حاشية الباجورى على من السلم للأخضرى
 من ٧٧ ، وأيضاً : المواقف للإيجى جزء ٢ ص ٠٠ – ٤١ .

# القضايا التي عرفت لا بنفسها بل بوسط:

هى ما يحكم فيها العقل بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين ، كقولنا : الأربعة زوج ، بسبب وسط حاضر فى الذهن ، وهو الانقسام بمتساويين . فهذا الوسط متصور فى الذهن عند تصور الأربعة زوجاً .

فهذه القضايا إذن لا يغرب عن الذهن أوساطها ، بل منى أحضر جزأى المطلوب ، حضر التصديق به لحضور الوسط (١)

والسبب في أن هذا الوسط لا يخلى عن الذهن ، هو قلة العدد وتعود الإنسان التأمل فيه (٢).

يقول الغزالى فى مقاصد الفلاسفة (٢٠) . عن هذه القضايا: « وبالجملة فلا يستبعد أن يكون الشيء معلوماً بوسط ، ولكن الذهن لا يتنبه لكونه معلوماً بوسط وقياس . فليس كل ما يثبت على وجه ، يتنبه الإنسان بوجهه ، وثبوت الشيء للذهن شيء ، والشعور بوجه ثبوته والتعبير عنه شيء آخر » .

<sup>(</sup>١) شرح الأنصاري على منن إيساغوجي في المنطق للأمهري ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) معيار العلم ص ١٩٢ – ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) ص ٩٤ من القسم المنطقي .

# 5 19 19 19 4 1 1 1

ية الى الحديث في سوية الانتقال من المباهيم الى المطالب. ويؤول معد الشائع ، كقرانا الد أبر أنه و معد الشائع ، كقرانا الدورية الدورية و مستحد من الدورية و إدارة و معددا منه أن نوره ( القدر ) معتقاه من الدورية و بدارة و عدمنا منه أن نوره ( القدر ) معتقاه من الدورية و بدارة و بدار

وي بدي الحله يات من تكولو المتاءنة ، ومنارة التياس الماني ، كان الخريات .

رالارق بيم يا أن الديب من الله بالانتخاص العبية بمنواء اللمية عالما الديبية في المطلسيات. أداري الديبية والماعية عدالة

الله عن معادر المدالة والبهائية بأنهاعرا المدن وليانا تلد لاعظما أن كل نوع منها يستند وليدا بالمدر مابتة والتدليل على أقواك وبعكس المقدمات فيو البترية أنما والراد والمراد والمرد والمراد والمراد والمرد والمراد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والم

المنظم الما المعارض المنظم الما الما المعارض والمنظم المنظم المنظم ومعرفة غير يفينية ، المعارض الما المعارض المعارض والمنظم المعارض والمعارض والمع

<sup>(</sup>١) المواقف للإيبجي جزء ٢ ص ٣٩ - ١٠ .

# ثالثاً: مصادر الدرفة غير القينية

« طريقة المتكلمين وسه على مكايلة اللفظ باللفظ وهوازيد النبيء بالنبيء إما بشهادة من العقل مدخولة ، وإما بغير شهادة منه ألبتة والاعماد على الجدل وعلى ما يسبق إلى الحمر، ويمكم به العيان ، أو على ما يسمح به الحاطر المرتب من الحس والوهم والنافيل مع الإلف والمعادة والمنشأ ، وسائر الأعراص الى يطول إحصاؤها رينن الإتيان عليها . وكل ذلك يتعلق بالمغالطة والتدافع وإسكات الحصم بما انفق . وإنمام القول الذي لا محصول عيه ولا مرجوع له ، مع بوادر لا تليق بالعلم ومع سوء أدب كذير ، نهم ومع قله تأله وسرء ديانة وفساد دخلة ورفض الورع بجماته » .

[ أبو سامان المنطق ( من كتاب المقايسات لأبى حيان التوحيدى ص ٢٢٣ ــ مقابسة رفيم ٤٨ ] .



# ثالثاً: مصادر المعرفة غير اليقينية ( طريق الظاهر)

#### مقدمة:

كشفنا فيم سبق عن مصادر ومقدمات المعرفة اليقينية بأنواعها العديدة ، وبينا أن كل نوع منها إنما يستند إلى أساس قوى من اليقين ، ومن هنا كانت هذه المصادر والمقدمات داخلة فى عجال البرهان .

ونريد الآن أن ندرس بإيجاز مصادر المعرفة غير اليقينية حتى تكتمل جوانب الصورة ، صورة المعرفة بنوعيها ، أى المعرفة اليقينية ، والمعرفة غير اليقينية .

ونود أن نشبر إلى أن هذه المصادر بأنواعها العديدة لا تعد داخلة في مجال البرهان. وإذا كنا سنتير إليها اليوم ، فإن باعثنا على ذلك التفرقة بين دائرة فلسفية تتخذ من اليقين والبرهان أساساً، وبين دائرة كلامية تعد داخلة في إطار المعرفة غير اليقينية ، لأنها تتخذ من الجدل أساساً وطريقاً . بمعنى أن الدراسات الداخلة في إطار الدائرة الكلامية الجدلية تعد إلى حد كبير كلاماً في كلام .



#### القيلات:

هى آراء أوقع التصديق بها فول من يوبق بصدمه فيا يقول . لرأى سديد أو فكر قوى، تميز به مثل اعتقادنا أموراً قبلناها عن أفاضل الناس قبل أن ننحفق مها بالبرهان(١)

يقول الغزالى فى كتابه « مقاصد الفلاسفة »(٢) : أما المقبولات فهى المقبول دن آفاضل الناس وأكابر العلماء ومشابخ السلف إذا تكرر نقل ذلك منهم على ذلك الوجه وفى كتبهم وانضاك إلى ذلك حسن الظن بهم ، فإن ذلك يثبت فى النفس تبوتاً ما .

<sup>(</sup>۱) النجاة ص ۲۱– ۲۲ فى القسم المنطقى ، معيار العلم للغزالى ص ۱۹۷–۱۹۸ ، الإشارات والتغييهات جزء ۱ (المنطقيات) ص د ٤٠، الرسالة الشمسبة ص ١٦٩، وأيضاً منطق البرهان الدكتور يحيى هديدى ص ٤٦ وما بمدها .

<sup>(</sup>٢) ص ٥١ من القسم المنطق.

#### ٢ - المظنونات:

هى قضايا يحكم فيها حكماً راجعاً مع نجويز نقيضه . والقياس المركب من المقبولات أو المظنونات يعد خطابياً (١) . إذ الحطابيات أمور لا يطلب فيها البرهان ، بل يكنى فيها مجرد الظن . ولذلك قيل إنها قياسات مركبة من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه . والغرض منها ترغيب الناس فيا ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم ، كما يفعل ذلك (٢) بعض الناس في بعض المناسبات .

فهذه المظنونات تعد إذن آراء يقع التصديق بها لا على الثبات ، بل يخطر إمكان نقيضها بالبال ، ولكن الذهن يكون إلبها أميل ، بمعنى أن العقل يحكم بها حكماً واجحاً مع تجويز نقيضه

ومن أمثلها قولنا:

زيد يطوف بالليل .

كل من يطوف بالليل فهو سارق

. . زید سارق

#### وقولنا :

عمرو يتحدث مع العدو .

كل من يتحدث مع العدو فهو عدو مثله .

. . عمرو عدو .

وإدا كان المحتج بهذه المظنونات يستعملها على سبيل الجزم، فإنه إنما يتبع فيها مع نفسه غالب الظن ، دون أن يكون جزم العقل منصرفاً عن مقابلها (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق جزه ٢ ص ٨٨، كشاف اصطلاحات الفنون مجلد ١ ص ٩٤٠، وأيضاً التعريفات للجرجائي ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) النجاة – المنطقيات -- ص ٦٦ ، وأيضاً معيار العلم للغزال ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الإشارات والتنبيهات جزء ١ س ٧٠١

#### ٣ \_ المسلمات:

هى قضايا يسلم بها الحصم ويبين عليها الكلام . وذلك كتسلم الفقهاء مسائل أصول الفقه . وهذه المسلمات بالإضافة إلى المشهورات - كما سنرى - تستعمل في القياس الجدل (١١) .

ومن أمثلة هذه المسلمات ، استدلال الفقيه على وجوب الزكاة فى حلى البالغة بقول النبى صلى الله عليه وسام : فى الحلى زكاة . فلوقال الحصم إن هذا يعد خبراً واحداً وعلى هذا ، فإننا لا نسلم به على أنه حجة ، فإن الفقيه يقول بأن هذا قد ثبت فى علم أصول الفقه ، ولا بد أن نأخذه فى هذا المجال كأمر مسلم به .

فهذه المسلمات إذن هي المقدمات المأخوذة بحسب تسليم المخاطب، سواء كانت حقه أو مشهورة أو مقبولة ولكن لا يلتفت إليها إلا إلى تسليم المخاطب (٢).

<sup>(</sup>١) الرسالة الشمسية ص ١٦٨ - ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) البصائر النصيرية ص ٢٨٩.

## الشهراك عورات:

مي قضايا يحكم بها لاعتراف أعلب الناس بها كالعادات والشرائع والآداب.

ويذكر القزويني في شرح الرسالة الشمسة (١) أن سبب شهرتها فيها بين الناس يرجم إما إلى السيالها على مصلحة عامة كقولنا العدل حسن والظلم قبيح، وإما إلى ما في طباعهم من الرقة كقولنا مراعاة الضعفاء محمودة. وإما إلى ما فيهم من الحمية كقولنا كشف العورة مذموم . وإما إلى انفطالاتهم من عاداتهم كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند وعدم قبحه غيرهم . وإما إلى الشرائع والآداب كالأمور الشرعية وعيرها .

هذا ولا بد أن نأخذ في الاعتبار أن هده المشهورات قد تبلغ حدًّا بحيث تختلط وتلتبس بالأوليات . ولكننا نستطيع التعرقة بينهما بالقول بأن الإنسان او فرض نفسه خالية مجردة عارية عن جميع الأمور المغايرة لعقله ، حكم بالأوليات دون المشهورات، كما أن المشهورات قد تكون صادقة وقد تكون كاذرة ، وهدا على العكس من الأوليات .

ويبدو لنا أن التفرقة بين المصادر اليقينية (طريق الحق) وبين هده المشهورات (طريق ظاهر الحق) تذكرنا من بعض أبعادها وجوانبها بتفرقة أفلاطون حين دراسته للفضائل الأخلاقية. بين الفضيلة الفلسفية (الفضيلة الحقة) وبين الفضيلة العادية ( فضيلة الحماهير ) .

ولعل مما يؤيد هذا . أن المشهورات عد أوجب التصديق بها انفاق الكافة أو الأكثر عند معتقديها عليها . وليست هذه من مقتضيات الفطرة من حيث هي مشهورة ، بل مما تدعو إليه محبة التسالم وصلاح المعيشة . وشيء من الأخلاق الإنسانية (٢).

وإذا كنا قد أشرنا وعن بصدد دراسة المسلمات إلى أن المتكلمين ( أهل الجدل ) يستندون إلى المسلمات بالإضافة إلى المشهورات . وإذا كانت هذه المسلمات والمشهورات تعد أدنى درجة من مصادر المعرفة اليقينية التي يستند إليها الفلاسفة . فإن الجدل بالتالى يعد أدنى مرتبة من طريق البرهان .

دليل هذا أن القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات يسمى جدلاً. والغرص منه إلزام الخصم وإقناع من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>٢) البصائر النصيرية ص ٢٨٧ ، وأيضاً المستصفى الغزالي جزء ١ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ص ١٩٨ من شرح الرسالة الشمسيه .

يفول الغزالي إن من نوائا. الجال (١١):

١ - إفحام كل فضولى ومبتدع يسلك غير طريق الحق (٢) ربدو ديمه قاصرا عن مرفة الحق بالبرها ، فيعدل معه إلى المشهورات التي يظن أنها وإحدة القبول تنالحق ويبطل علمه رأبه الفاسد .

٧ – أذ. من أراد أن يتاقى الاعتقاد الحق وكان مرتفعاً عن د. بة العوام ولا يقنع بالكلام الحطبي الوعظي ولم ينته إلى دروة التحقبق بست يطبق الإحاطة بشر عط البرعان، فإنه يمكن أن دنرس في نفسه الاعتقاد الحق بالأثقيمة الجدلية ، وهو حال أكثر العددة وطالمه العلم .

" — المتعلمون الدلوم الجارئية كالطب والهندسة وغيرهما الا تذعن أنفسهم لمعرفة مقدمات نلام العلوم ومبادئها عن طريق البرهان في أول الأمر ولا تسميح نعوسهم بتسليمها ، ولكن نفوسهم تقبلها عن طريق الأقيسة الجدلية مى مفدمات منهورة إلى أن بمكنهم معرفتها عن طريق البرهان .

هذا ما يقوله الغزالى ، وإن دلتنا عذه الفوائد على نبىء ، فإنما تدلنا على أن الجدل أقل درجة من البرهان ولذلك لم يكن غربباً أن يوضح داخل إطار المعرفة غير البقينية على العكس من البرهان الذي تتباور حوله — كما رأينا — المقدمات البقينية .

مبدأ الجلل إذن - كمصدر الممرفة غير الية ينة - هو المقدمات الذائعة المشهورة (٢٣). أى لا يشترط فى مقدماته إلا أن تكون مشهورة القط . سواء وجدت فيها شروط المقدمات اليقبنية أو أ. توجد (٤).

كما ان الحادل لا يحدد النظر في الموضوعات تعديداً دقيقاً . وسبب ذلك أنه لا يقتصر على السائل الذاتية بالموضوع الذي يعدث عن أحواله في الوقت ، بل في الفريبة أيضاً . وكذلك لا يأتي – فيا يقول ابن سينا في كتاب البرهان من منطق الشفاء (٥) – بالمبادئ الذاتية بالشيء ، بل كيف اتفق . ويأخذ المبادئ الأولية والصادقة والمشهورة التي ليست بصادقة ، معاً ، وما يتسلمه من المخاطب . وقد يجعل كل واحد من المتقابلين مبدأ لقياسة ذلك في وقت ، وهذا في وقت .

<sup>(</sup>١) مقاصد الفلاسفة للغزالي – القسم المنتاتي ص ٥٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) لا بد أن تشير في جاذب ابأن الغزاك يقد له بطريق الحق طريق الدين ، ولا يعنى به طريق البرهان الفلسفي .

<sup>(</sup> ٣ ) العرمان من منطق الشفاء لابن سيزا ص ١٩٩٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) تلخيص البرهان لابن رشه. ارخ رقم ؟ ٢٠ ( مُحلوط ) ضمن مجموعة كتب ابن رشد المند

<sup>(</sup>ه) ص ۱۹۲.

والتفرقة بين طريق البرهان وطريق الجدل تعنى التفرقة بين الفلسفة من جهة وعلم الكلام من جهة أخرى . ولهذا لم يكن غريباً عدم موافقة فلاسفة العرب على المنهج الكلام وعدم رضاهم عنه (۱۱) . إذ أن البرهان إذا كان يسعى إلى الحق فى ذاته ، فإن علم الكلام مقصده مطالب دينية بحتة ، إذ يشترط أن يكون القصد منه تأييد الشرع بالعقل ، وأن تكون العقيدة مما وردت فى الكتاب والسنة (۲) .

يقول النهانوى : إن موضوع علم الكلام — ويسمى بأصول الدين أيضاً — هو المعلوم من حيث إنه يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقاً قريباً أو بعيداً. وذلك لأن مسائل هذا العلم إما عقائد دينية كإثبات القدم والوحدة للصانع ، وإما قضايا تتوقف عليها تلك العقائد كتركب الأجسام من الجواهر الفردة وجواز الحلاء (٣).

كما أن المتكلمين نظراً لتمسكهم بالطريق الجدلى ، يعدون علم الكلام أشرف العلوم لكونه أساس الأحكام الشرعية ورئيس العلوم الدينية ، وكون معلوماته العقائد الإسلامية ، وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية ، وبراهينه الحجج القاطعة المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية (٤).

وهذا يتضح تماماً إذا عرفنا فوائد علم الكلام فى نظر المشتغلين به ونعنى بهم علماء الكلام فلو رجعنا إلى كتاب كلامى ككتاب المواقف لعضد الدين الإيجى (٥) ، وجدناه يحدد هذه الفوائد فيا يلى :

- ( ا ) فائدة أولى بالنظر إلى الشخص فى قوته النظرية وهى البرقى من حضيض التقليد إلى ذروة اليقين (٦) . والله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات . ومن هنا يكون الله تعالى قد خص العلماء الموقنين بالذكر مع اندراجهم فى المؤمنين ، وفى هذا رفع لمنزلتهم .
- (س) فاثدة ثانية بالنظر إلى تكميل الغير . فعلم الكلام يرشد إلى قواعد الدين ويلزم المعاندين بإقامة الحجة عليهم .
  - ( ح ) فائدة ثالثة تتمثل في حفظ قواعد الدين أي عقائده من هجمات المبطلين .
- (د) فائدة رابعة هي بناء العلوم الشرعية عليه . إذ أنه يبني عليه ما عداه منها إذ أنه

<sup>(</sup>١) راجع تصديرنا لكتاب «تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية» تحت عنوان «منهج ندعو إليه» .

<sup>(</sup>۲) مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده - مجلد ۲ ص ۲۰.

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون – مجلد ١ ص ٣١ في طبعة القاهرة .

<sup>(</sup> ٤ ) شرح التفتازاني على العقائد النسفية ص ٢١ .

<sup>(</sup>ه) مجلد ۱ ص ۱ه - ۲ه .

<sup>(</sup>٦) واضح أنه يقصد باليقين هنا اليقين الديني لا اليقين البرهاني الفلسيي .

أساسها . يقول الحرجانى فى شرحه على مواقف الإيجى : فإنه مالم يثبت وجود صانع عالم قادر مكلف مرسل للرسل منزل للكتب ، لم يتصور علم تفسير وحديث ولا علم فقه وأصوله . فكلها متوقفة على علم الكلم مقتبسة منه . فالآخذ فيها بدونه كبان على غير أساس . وإذا سئل عما هو فيه لم يقدر على برهان ولا قياس بخلاف المستنبطين لها ، فإنهم كانوا عالمين بحقيقته وإن لم تكن فيا بينهم هذه الاصطلاحات المستحدثة فيا بيننا كما فى علم الفقه .

(ه) فائدة خامسة هي أن علم الكلام يؤدى إلى صحة النية وصحة الاعتقاد ، إذ عن طريق الصحة في النية والاعتقاد، يرجى قبول العمل وترتب الثواب عليه. وغاية ذلك كله الفوز بسعادة الدارين ، الدار الدنيا والدار الآخرة .

يضاف إلى ذلك أننا يجب ألا ننسى كيف قام بعض المتكامين بذم المنطق من وجهة نظر الدين . وقد خرجوا على قواعد البرهان أو القياس في محاولاتهم ، واعتقدوا أنهم يستطيعون تأييد أقوالهم بمقدمات لا مبرر لها غير اشتهارها ، وكان هذا سبباً في ازدراء فلاسفة العرب المتأترين بأرسطو لهم (١) .

هذا ما نود أن ننبه إليه اليوم ، وقد قلنا بذلك في أكثر من مناسبة . وإذا كنا نجد فريقاً من المستشرقين وبعض المؤلفين العرب ، يذهبون إلى أن الفرق الإسلامية هي التي يجب أن يبحث فيها عن الحركة الفلسفية في الإسلام ، كالقدرية والجبرية والأشعرية (٢) ، فإننا من جانبنا نخالفهم في ذهابهم إلى ذلك قلباً وقالباً ، ونؤكد على القول بأن منهج المتكلمين ليس مهج الفيلسوف الذي يبحت عن الحق لذاته ، الحق في نفسه ، الحق مجرداً منهج المتحريد ، بل يدور مهجهم — كما سبق أن أشرنا — حول أسس غير برهانية . ولهذا لا يعدون فلاسفة . طالما أنهم تأثروا بمجال غير المجال الذي يجب أن يبحث فيه الفيلسوف .

<sup>(</sup>١) موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل لحولد تسيم - ترجمة الدكتور عبد الرحمن يعوى في كتابه «التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ص١٤٨. وأيضاً راجع تصديرنا لكتاب «تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية».

E. Renan: Averroes et l'averroisme P 84, and: Radhakrishnan: History of (γ)
Philosophy Eastern and Western το 1 1'23.
ثورة العقل

#### ٥ \_ الخيلات:

بعد أن درسنا المشهورات كمصدر للمعرفة غير اليقينية (طريق الظاهر) ، ننتقل إلى الإشارة إلى مصدر آخر من مصادر المعرفة غير اليقينية أيضاً ، وهذا المصدر هو المخيلات .

والمخيلات هي الفضايا التي لا تسمع لصدقها ، بل لانفعال وتأتر يعرض لنفس السامع منها على طريق التخييل فتنقبض النفس عن شيء وتميل إلى آخر (١) .

هذه المخيلات إدن هي القضايا التي تقال قولا وتؤثر في النفس تأثيراً عجيباً من قبض وبسط وربما زاد على تأثير التصديق ، وربما لم يكن معه تصديق (٢) . فهي لا تقال ليصدق بها ، بل لتخيل شيئاً على أنه شيء آخر ، وعلى سبيل المحاكاة ، ويتبعه في الأكثر تنفير للنفس عن شيء أو ترغيبها فيه (٢) .

والقياس المؤلف من هذه المحيلات يسمى شعراً ، والغرض منه انفعال النفس بالترغيب والتنفير ، وخاصة أن الشعر يعتمد على الوزن اللطيف والإنشاد بصوت طيب (<sup>1)</sup> .

وهذه الأقاويل الشعرية هي التي تؤلف من أشياء شأنها أن تخيل في الأمر الذي فيه المخاطبة حالا ما أو شيئاً أفضل أو أحسن . وذلك إما جمالا أو قبحاً أو جلالة أو هواناً أو غير ذلك مما يشاكل هذه (٥) . كما نقول مثلا إن الحمر ياقوتة سيالة ، فيحدث عن ذلك انبساط النفس والرغبة في شربها (٦) .

وعلى هذا تكون القياسات الشعرية مؤلفة من المقدمات المخيلة من حيت هى مخيلة ، سواء كانت مصدقاً بها أو لم تكن ، وسواء كانت صادقة فى نفس الأمر أو لم تكن . وهى التى لها هيئة وتأليف يقتضيان تأثر النفس بها (٧) .

<sup>(</sup>١) المعتبر في الحكمة لأبي البركات البغدادي جزء ١ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) الإشارات والتنبيهات جزء ۱ (المنطقيات) ص ۱۱۲ – ۱۱۳ ، وأيضاً : حاشية الباجورى على متن السلم للأخضرى ص ۷۵ – ۷۲ .

<sup>(</sup>٣) النجاة (ق م) ص ٦٤ ، البصائر النصيرية للساوى ص ٢٩١ ، وأيضاً : الرسالة الشمسية ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٤) الرسالة الشمسية ص ١٦٩.

<sup>(</sup> ه ) المدخل لصناعة المنطق لابن طلموس ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) شرح الرسالة الشمسية ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٧) شرح الطوسي على الإشارات والتنبيهات (ق . م) ص ١٣ه – ١٤٥ .

#### ٢ \_ الوهميات:

هذا عن المخيلات التي تعد كما أشرنا مصدراً من مصادر المعرفة غير البقينية . وإذا تساءلنا عن مصدر آخر من مصادر المعرفة غير البقينية ، وجدنا الوهميات .

وهذه الوهميات تعد قضايا كاذبة يحكم بها الوهم فى أمور غير محسوسة (١). والقضايا الوهمية الصرفة قضايا كاذبة ، إلا أن الوهم الإنسانى يقضى بها قضاء شديد القوة لأنه لا يقبل ضدها ومقابلها بسبب متابعة الوهم للحس ، فما لا يوافق الحس لا يقبله الوهم (٢).

والقياس المؤلف من الوهميات يسمى سفسطة (٣) ، والغرص مه إقحام الحصم وتغليطه (٤) ومبدؤها المقدمات المشبهة بالذائعة أو اليقينية من غير أن تكون كذلك في الحقيقة (٥) . أي أنها في خله ها توهمنا أنها تسعى إلى اليقين ، ولكنها في حقيقتها غير دلك تماماً .

ويجدر أخيراً القول بأن مصادر المعرفة غير اليقينية لا تصلح أن تكون موضوع برهان. وإذا كنا نجد فريقاً من الناس يعتمدون عليها ، فإنهم – فيا يقول ابن سينا – قد يضلون السبيل. فإن استعمال المقبولات والمشهورات وأمثالهما في طلب اليقين ، مغالطة أو غلط وبلاهة ، إذ يمكن أن تكون كاذبة (٢٦).

<sup>(</sup>١) الرسالة الشمسية من ١٦٩ ، وأيضاً : البصائر النصيرية ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) الإشارات والتنبيهات لابن سينا (ق . م) ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) لا يعنى هذا أننا نقلل في الدور البارز والممتاز الذي قام به السوفسطائيون في الفكر الفلس الإنساني ، بل إننا لا نوافق على أكثر الدلالات التي حاول كل من أفلاطون وأرسطو خلمها على الفكر السوفسطائي ، لأن في أقوال أفلاطون وأرسطو هجوم دون ، بر رعلى دور كبر الفكر السوفسطائي . ولكننا في هذا المجال نقول إن الوهميات تمثل نوعاً من المعرفة غير اليقينية لأنها تسعى إلى المفالطة ، في حين أن الفكر السوفسطائي في كثير في جوانبه لم يكن معبراً عن هذه المغالطات بل نجد فيه الكثير من القيم الإيجابية .

<sup>(</sup>٤) الرسالة الشمسية ص ١٦٩، كشاف اصطلاحات الفنون مجلدا ص ٢٦٥، وأيضاً : حاشة الباجورى على متن السلم للأخضري ص ٧٦.

<sup>(</sup>ه) البرهان من منطق الشفاء لابن سينا ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٦) البرهان من منطق الشفاء ص ١٥١.



# رابعاً: البرهان أسمى صور اليقين

« الناس على ثلاثة أصناف صنف ليس هو من أهل التأويل أصلا . وهم الحطابيون الذين هم الجمهور الغالب . وذلك أنه ليس يوجد أحد سليم العقل يعرى عن هذا النوع من التصديق . وصنف هو من أهل التأويل الجدل ، وهؤلاء هم الجدليون ، بالطبع فقط أو بالطبع والعادة . وصنف هو من أهل التأويل اليقيني وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة ، أعنى صناعة الحكمة » .

( ابن رشد · فصل المقال ص ٢١ ) .

« أعنى بالحكمة النظر في الأشياء خسب ما تقتضيه طبيعة البرهان » .

( ابن رشد مهافت النهافت ص ۱۰۱ ) .



#### رابعاً: البرهان معبراً عن ثورة اليقين والعقل

#### ١ - تمهيد :

بعد أن ميزنا بين مصادر المعرفة اليقينية ومصادر المعرفة عير اليقينية. نود استكمالا لدراستنا للمعرفة اليقينية (طريق الحق) والمعرفة غير اليقينية (ظاهر الحق) ، أن نقف وقفة قصيرة عند البرهان الذى نعتبره أسمى صورة من صور اليقين ومعبراً عن ثورة العقل.

وإذا كنا نفضل البرهان على ما عداه، فإن سبب ذلك أننا في دعوتنا إلى منهج عقل (١) لم نرتض طرقاً أخرى تعدفى نظرنا غير يقينيه كالطريق الجدلى الكلامى والطريق الصوفى القلبى ، أى لم نرتض بالعقل بديلا . وإذا قلنا العقل . وهو أشرف ما في الإنسان ، فقد قلنا إلى حد كبير بالبرهان . وهو أعلى أنواع الأقيسة المنطقية ، ويعد معبراً عن أسمى صورة من صور اليقين .

فالقياس البرهاني يفترف عن غيره من أنواع الأفيسة الأخرى. إذ الفياسات على مراتب : فلمها ما يوقع اليقين وهو البرهاني . ومها ما يوقع شبه اليقين ، وهو إما القباس الجدلى . وإما القياس السوفسطائي . ومها ما يقنع فيوقع ظنتًا غالباً وهو القياس الحطابي . وأما القياس السعرى فلا يوقع تصديقاً . ولكن يوقع تحيلا محركاً للنفس إلى انقباض وانبساط بالمحاكاة لأمور جميلة (٢). وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك ونحن بصدد دراستنا للمعرفة غير اليقينية .

فالأقاويل البرهانية إذن هي الأقاويل التي شأنها أن تفيد العلم اليقيني في المطلوب الذي تلتمس معرفته سواء استعملها الإنسان فيما بينه وبين نفسه في استنباط ذلك المطلوب ، أوخاطب بها غيره في تصحيح ذلك المطلوب. فإنها في أحوالها كلها شأنها إفادة العلم اليقيني ، وهو العلم الذي لا يمكن أصلا أن يرجع عنه ولا تقع فيه شبهة تغلط ولا مغالطة تزيلة عنه ولا ارتياب ولا تهمة بوجه ولا بسبب (٣).

ونود أن نشير فى تمهيدنا لدراسة البرهان إلى أن الفلاسفة قد قسموا البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة . فبرهان الدلالة أو الاستدلال أو البرهان الإنى مسمى ذلك لأن الحد الأوسط فى البرهان لا بد أن يكون عاة لنسبة الأكبر إلى الأصغر فى الذهن . أى علة للتصديق بثبون الأكبر للأصغر فيه . فإن . كان مع ذلك علة اوجود تلك النسبة فى الحارج أيضاً فهو

<sup>(</sup>١) راجع تصدير كتابنا «تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية».

<sup>(</sup>٢) البرهان من منطق الشفاء لابن سينا ص ١٥١ – ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المدخل لصناعة المنطق لابز طملوس ص ٢٣.

برهان لمى ، لأنه يعطى اللمية فى الحارج والذهن . وهذا على العكس فى البرهان الإنى الذى يفيد إنية النسبة فى الحارج دون لمبتها (١).

ومعنى هذا أن الاستدلال من المعلول على العلة يعد برهاناً إنياً، وعكسه يعد برهاناً لمياً (٢). أى إذا بدأنا بالمعلول وانهينا إلى العلة، فإن هذا يعد برهاناً إنياً، أما لو بدأنا بالعلة وانهينا إلى إلى المعلول ، فإن هدا يعد برهاناً لميناً (٢) . (راجع الشكل رقم ٢).

(۱) كشاف اصطلاحات الفنون اللهانوى جزء ۱ ص ۱۵۰ - ۱۵۱ ، مفاصد الفلاسفة الغزالى (ق. م) ص ۵۰ - ۱۵۱ ، مفاصد الفلاسفة الغزالى (ق. م) ص ۵۰ - مجلد ۷ – عدد ۵۰ ص ۱۶۱ وما بعدها من الترجمة العربية ، حاشيه الباجورى على متن السلم للأخضرى ص ۷۱ – ۷۷ – تقويم الذهن لأبي الصلت الدانى ص ۵۰ ، وأيضاً :

Dr Madkour (I): L'organon d'Aristote dans le Monde Arabe p222-224.

(٢) كشاف اصطلاحات الفنون مجلد ١ ص ١٥١،

M. Gcichon Lexique de la langue philosophique d'Ibn Sima P 21-224

رأيصاً: L'gardet - Ananawati: Introducttion a la theologie Musulmane 370 372

(٣) المستصى للغزال جزء ١ ص ٤ ه . التمريفات للجرجاني (مادة البرهان) ، كليات أبي البقاء (مادة الديل)

ويرى الحرجانى في التعريفات أنه لا بد في القياس في أن يكون الحد الأوسط فيه علة لنسبة الحد الأكبر إلى الحد الأصغر وذلك من الناحية اللمعنية (الدليل الإني). أما إذا كان الحد الأوسط علة لوجود النسبة بين الحد الأكبر والحد الأصغر في الخارج أيضاً أي من الناحية العينية الواقعية فإن هذا يكون دنيلا لميناً.

فالدليل الإني . هو ما يكون الاستدلال فيه من المعلول إلى العلمة ، مثل قولنا :

هذا محموم

كل محموم متعفن الأخلاط

أهذا متعفن الأخلاط .

عالحمى إذا كانت علة لثبوت تعفن الأخلاط فى الذهن ، أى من الناحية انصورية فحسب ، إلا أنها لا تمد علة لثبوت التعفن فى الحارج ( الوجود الواقعي ) .

أما الدليل اللمي ، فهو ما يكون الاستدلال فيه من العله إلى المعلول ، مثل فولنا :

هذا متعفن

كل متعفن الأخلاط محموم .

. هدا محموم .

فتعفن الأخلاط إذن كما أنها علة للبوت الحمى في الذهن ( الباحية الصورية) ، إلا أنها أيضاً علة لثبوت الحمى في الحارج ( الوجود العيني الواقعي) .

ويذهب بعض الناحثين إلى أن برهان اللم أفيد وأشرف من البرهان الإنى. نوضع ذلك بالقول بأن البرهان =

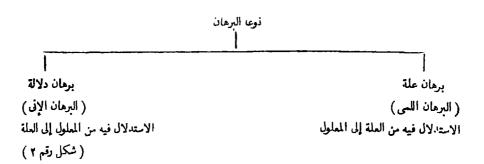

#### ٢ - حول أصول البرهان:

بعد هذا التمهيد، نود أن نشير إشارة موجزة إلى بعض أصول البرهان ، مركزين بصفة خاصة على ما كتبه كل من الفيلسوفين ، ابن سينا فيلسوف المشرف العربى ، وابن رشد فيلسوف المغرب العربي ، وذلك من خلال تلاخيصهما وشروحهما على الفيلسوف اليوناني أرسطو .

يذهب ابن رشد – متابعاً فى ذلك أرسطو – إلى أن كل تعليم وكل تعلم ذهنى ، فإنما يكون بمعرفة متقدمة للمتعلم ، وإلا لم يمكنه أن يتعلم شيئاً (١١).

وهذه القضية يظهر صدقها بالاستقراء ، وذلك أن العلوم التعاليمية وما شابهها من الأمور النظرية ، إذا بحثنا فيها ظهر لنا أن العلم فيها إنما يكون من معرفة متقدمة للمتعلم فيها . وكذلك يظهر الأمر في سائر الأشياء التي شأنها أن تتعلم بقول ، فإنها تكون من قبل الاستقراء أو التمثيل (٢) .

مثال ذلك أن الذى يتعلم عن طريق القياس ، يجب قبل تعلمه نتيجة القياس ، أن يكون قد سبق عنده العلم بمقدمات القياس . والذى يعلم الشيء بطريق التمثيل والإقناع ، يجب أيضاً أن يكون قد عرف قبل ذلك ، الشيء الذى عرفه من قبل المثال (٣) .

ولا بد من القول بأن الذي يجب أن يتقدم على كل ما شأنه أن يدرك بفكر وقياس ، على ضربين : إما العلم بأن الشيء موجود أو غير موجود ، وهو العلم الذي يسمى التصديق . وإما العلم بماذا يدل عليه اسم الشيء ، ويكون ذلك تصوراً (٤) .

<sup>=</sup> اللمى إذا كان يعنى الانتقال من الحالق إلى المخلوق، والبرهان الإنى يعنى الانتقال من المخلوق الى الحالق وكان الحالق أشرف من المخلوق ؛ فلا بد أن يكون البرهان اللمى أسمى فى البرهان الإنى أو كما يقول أبو حنيفة : عرفت محمداً بالله ( الحالق ) ، ولم أعرف الله بمحمد ( المخلوق ) .

<sup>(</sup>راجع تعليقات الدكتور محمد مصطفى حلمى على تحقيقه لكتاب توفيق التطبيق فى إثبات أنالشيخ الرئيس من الإمامية الإثنى عشرية لعلى بن فضل الجيلاني ص ١٧٣ وما بعدها)

<sup>(</sup>١) تلخيص البرهان لوحة رقم ١٧٤ ضمن مجموعة كتب ابن رشد المنطقية ، المعتبر في الحكمة D. Ross : Aristole P. 42

<sup>(</sup>٢) تلخيص البرهان لابن رشد لوحة ١٧٤ (مع مجموعة) ( مخطوط) .

<sup>(</sup>٢،٤) المصدر السابق لوحة ١٧٤

فبعض الأشياء يحب على المتعلم أن يعلمها أولا ، مثل القول بأن كل شيء يصدق عليه إما الإيجاب أو السلب ، فإن أمثال هذه المقدمات لا يعارضها إلا السوفسطائيون . وبعض الأشياء يجب على المتعلم أن يعلم ماذا يدل اسمها فقط ، مثل أن يعلم المهندس على ماذا يدل عليه اسم الدائرة واسم المتلث . وبعض الأشياء يجب على المتعلم أن يعلمها جميعاً . أي يعلم ماذا يدل عليه اسم الشيء . ويعلم أيضاً وجود هذا الشيء (١) . إذ العلم بوجود الشيء ، غير العلم بماذا يدل عليه اسم . فقد يعلم ما يدل عليه الاسم ، ولا يعلم وجوده . ولا ينعكس هذا ، بل يجب على من علم الوجود أن يعلم دلالة الإسم (٢) .

معنى هذا أن المتعلم قد يعلم اسم الشيء . ولا يعام وجوده . أما إذا علم أن شيئاً ما يعد موحوداً . فلاند أن يكون قد علم دلالة الاسم .

كما بعلمنا البرهان أننا نعلم الشيء عن طريق اليقين ولانعلمه عن طريق الأمر العارض الرائل . وهذا هو السبب — كما أشرنا أكثر من مرة — إلى أن مصادر المعرفة اليقينية تتبلور حول البرهان ، بعكس مصادر المعرفة غير اليقينية التي لا نستطيع إدخالها في المجال البرهاني .

يقول ابن رشد فى تاخيصه لبرهان أرسطو : إننا نعلم الشيء علماً حقيقيًّا متى علمناه لا لأمر عارض على نحو ما يفعل السوفسطائيون . بل متى علمناه بالعلة الموجبة لوجوده ، وعلمنا أنها علته وأنه لايمكن أن يوجد دون تلك العلة (٣) .

معنى هذا أن العلم الذى يعد يقيناً هو الذى يعتقد فيه أن كذا هو كذا ، ويعتقد أنه لا يمكن ألا يكون كذا . اعتقاداً لا يمكن أن يزول . فإن قبل التصديق الواقع أن كذا كذا ، من غير أن يقترن به التصديق الثانى وهو أنه يقينى ، فهو يقين غير دائم ، بل يقين وقتاً ما (٤) .

وإذا كان من الضرورى أن يفيد البرهان علم الشيء على ما هو عليه فى الوجود بالعلة الى هو بها موجود \_ إذ كانت تلك العلة من الأمور المعروفة لنا بالطبع \_ فإنه يجب أن تكون مقدماته صادقة وأوائل وغير معروفة بحد أرسطو وأن تكون أعرف من النتيجة وأن تكون علة النتيجة بالوجهين معاً : أى علة لعلمنا بالنتيجة ، وعلة لوجود ذلك الشيء المنتج نفسه . وإذا كانت الشيء علة للشيء المنتج نفسه . فيجب فيها أن تكون مناسبة للأمر الذي تنبين بها . فإن هذه هي حالة العلة مع المعلول (٥) .

Aristotle: Analytica posteriora B1 71B, 78A.

<sup>(</sup>٢) تلخيص الترهال – لوحة رقم ١٧٤، لوحة رقم ١٧٥ ( مخطوط مع مجموعة ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق – لوحة رقم ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) البرهان من الشفاء لابن سينا ص ٧٨ ، وأيضاً : مقاصد الفلاسفة – المنطقيات ص ٦٢ – ٦٣ .

<sup>(</sup> ه ) تلخيص البرهان – لوحة رقم ١٧٦ (ضمن مجموعة رسائل ابن رشد المنطقية ) .

ولا بد أن نأخذ فى الاعتبار أن هذه المقدمات تعرف بالعقل ، وهو الذى يدرك أجزاء القضية المعروفة بنفسها . فإنه يتبين أن النتيجة الضرورية الدائمة لا تكون إلا عن مقدمات ضرورية . فيتبين أنه إذا كان من شرط العلم المحقق أن تكون النتيجة ضرورية ، فإنه يجب أن تكون مقدمات البرهان ضرورية ، أى غير مستحيلة ولا متغيرة (١) .

وإذا كان من الواجب أن تكون المقدمات ضرورية ، فإنه يجب أن تكون كلية . إذ المحمول يجب أن يكون محمولا على جميع الشيء : أى لا يكون المحمول موجوداً لبعض الموضوع والبعض لبس بموجود ، ولم يكن أيضاً موجوداً فى وقت ما وفى وقت آخر غير موجود ، بل يكون لجميع الموضوع وفى جميع الزمان ، مثل القول بأن الإنسان حيوان ، فإن أى شيء قد وضع بأنه إنسان ، فهو يوصف بالحيوانية (٢) .

يقول ابن سينا : « لما كان يجب أن تكون مقدمات البرهان كلية حتى تكون يقينية ، لا تتغير بتغير الأمور الشخصية ، ووجب أن تكون نتائجها كذلك كلية ودائمة ؛ وجب ألا يكون برهان على الأشياء الجزئية الفاسدة ، بل على أحوالها قياس ما ، يدل على أن الأمر هكذا فقط . فإنه لا يمكن أن يدل على أنه يجب ألا تتغير . ولا أيضاً بها علم إلا العلم الذى بطريق العرض . وأما اليقين فإنما يكون بالحكم الكلى الذى يعم الشخص وغيره . وإذا عرض واتفق أن دخل هذا التخص تحت ذلك الحكم دخولا لا يقتضيه نفس ذلك الحكم ، ولا السخص يقتضى دوامه تحته ، فليس أحدهما يقتضى دوام النسبة مع الآخر . فإذن النسبة بيهما عارضة وقتاما (٣) .

والأشياء الجزئية التي تحدث مرة بعد أخرى . بمنزلة الكسوفات ، فإن البرهان لا يقوم عليها من حيث هي جزئية ، وإنما يقوم على طبيعة المشترك الكلية بجميع الكسوفات ، لا لهذا الكسوف الجزئى ، كما لا يقوم البرهان على الشيء الذي يفسد ولا يعود (٤) .

فالمطالب البرهانية إذن يراد فيها تقصى العلم . وسبر غوره ، ومعرفة ما للشيء بالمدات ، وذلك بالكلى الموجب . أما الجزئ فليس به علم مستقصى (٥) .

ولعل هذا يبرر لنا ذهاب ابن سينا – متابعاً فى دلك أرسطو – إلى أن العلم بالكلى علم بالقوة بالجزئى ، ومبدأ للبرهان على الجزئى . أما العلم بالجزئى ، فليس فيه ألبته علم بالكلى . فإن من علم أن كل مثلث زواياه كذا ، فما أسهل أن يعرف أنه متساوى الساقير كذلك . ومن علم أن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق لوحة رقم ١٧٩ ، لوحة رقم ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٨٠ – ١٨١.

<sup>(</sup>٣) البرهان من منطق الشفاء لابن سينا ص ١٧٠ - ١٧١.

<sup>(</sup>٤) تلخيص ابن رشد لبرهان أرسطوص ١٨٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) البرهان من منطق الشفاء لابن سينا ص ٢١١ .

متساوى الساقين كذلك ، فلا يعلم من ذلك وحده ألبتة أن كل مثلث كذلك (١) .

وإذا كنا قد أشرنا إلى أن مقدمات البرهان لا بد أن تدرك بالعقل ، فإن هذا يبرر لنا التفرقة فى هذا المجال بين الكلى والجزئى وتفضيل ما هو كلى على ما هو جزئى ، إذ الكلى بعد معقولا ، والعلم الحقيقى للعقل . وأما الجزئى فحسوس . والمحسوس من جهة ما هو محسوس لا علم به ولا برهان عليه (٢).

يقول ابن سينا : ليس الحس برهاناً . ولا مبدأ للبرهان بما هو حس ، لأن البراهين ومبادئها كليات لا تختص بوقت وشخص وأين . والحس يجد حكماً في جزئى في آن بعينه وأين بعينه ، فإذن الحس لا ينال مبادئ البرهان ، ولا شيء منه هو علم بكلي . ولو كنا نحس أن زوايا المثلث المحسوس مساوية لقائمتين ، لما كان ينعقد لنا من إحساس ذلك رأى كلي ، وهو أن كل مثلث كذلك ، ولا علم بالعلة (٣) .

وإذا كنا نتوصل إلى أمر كلى من استقراء الجزئيات ، فليس سبب ذلك أن الحس قد توصل إلى هذا الأمر الكلى ، بل لأن العقل من شأنه أن يقتنص من الجزئيات المتكررة كليًّا مجرداً معقولاً (٤) .

فالبرهان إذن على المعنى الكلى يعد أفضل ، إذ أنها تعطينا السبب . وعندها يقف السؤال بلم ما على أنه السبب الحقيق . هذا بالإضافة إلى أن الأمور الجزئية غير متناهية ، والأمور غير المتناهية غير محاط بها ولا محصورة . وأما الكليات فمحيطة بالجزئيات وحاصرة لها . فيكون البرهان على الأمور الحزئية من قبل أن البرهان على الأشياء التى معلومها أقل ، أى الأشياء التى معلومها أقل ، أى الأمور الجزئية (٥) .

هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون المعلومات اللازمة عن العلل بالذات وليس بالاتفاق ، إذ يتنافى البرهان مع البخت والاتفاق (٢). فالسبب الفاعل إذا كان اتفاقياً ، والسبب المادى اتفاقياً ، فلا يجب أن يكون ذلك لأجل شيء بالذات بل بالعرض (٧). ولذلك لم يكن السبب

<sup>(</sup>١) البرهان من منطق الشفاء ص ٢٤٢.

<sup>(</sup> ٢ ) المصدر السابق ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٢٤٩.

<sup>(</sup> ٤ ) المصدر السابق ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup> ه ) تلخيص البرهان لابن رشد ص ۲۱۰ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص ١٨١.

<sup>(</sup>٧) البرهان من منطق الشفاء لابن سينا ص ٣٠٢.

الاتفاق معدوداً في الأسباب المطلوبة ، ولا استعمل حدًّا أوسط في البراهين (١) .

ومن هنا نجد خلافاً رئيسيًا بين البرهان والظن. طالما أن موضوع البرهان هو العلم اليقيني ، أما الظن فوضوعه الأمور المتغيرة التي لا تضبط (٢) .

وعلى هذا فإن العلم والظن لا يحتمعان . لأن العلم يقتضى اعتقاداً ثابتاً فى الشيء محصلا ، وهو أنه يمتنع التحول عما هو عليه . ويمتنع أن يقارنه أو يطرأ عليه اعتقاداً مضاد لهذا الثانى (٣) .

يقول ابن رشد فى معرص تلخيصه لبرهان أرسطو : إن العلم يخالف الظن من قبل أن العلم يكون فى الأمر الكلى الضرورى و بحدود وسط ضرورى والضرورى هو الشيء الذي هو على حالة ما . وغير ممكن أن يكون بخلاف ذلك الحال . وأما الظن فإنه يكون أولا وبالذات للأمور الممكنة (١٤) .

هذه إشارات موجر قلبعص أصول البرهان . ذكرناها اليوم ونحن بصادد دراستنا للمعرفة اليقينية التي تمثل طريق الحق. وللمعرفة غير اليقينية التي تمثل طريقاً ظاهرياً ظنياً . نعم طريق ظاهرى ظنى . لأنه يوهمنا بأنه يسعى إلى اليقين حيت لا يقين فيه . ويدخل في أذهاننا أنه يسعى إلى الحقيقة . ولكن أين الحقيقة في هذا الطريق ؟

إننا لوتعمقنا في هذه الأصول البرهانية لعملنا السبب في قول فلاسفة العرب بالعلم الكلى لله تعالى ، لعلمنا السبب أيضاً في نقد ابن رشد لموقف الغزالي من السببية . ولوحلنا ودرسنا هذه الأصول لعرفنا يقيناً كيف أن نقد الأشاعرة مثلا لأهل الطبائع والفلاسفة في موقفهم من السببية لا يمثل يقيناً بل ظاهراً ظنياً . وقس على هذا أيها القارئ كثيراً من المواقف الفلسفية والمواقف الجدلية الكلامية حتى تعلم لمادا كان موقف الفيلسوف يمثل موقفاً برهانياً يقينياً ولماذا كان موقف علماء الكلام وعلى وجه الحصوص الأشاعرة منهم يمثل موقفاً ظنياً غير يقيني .

نقول بهذا ونؤكد على القول به حتى يعلم الذين يحلولهم النقد دون علم ودراسة أننا حين ميزنا في مبجنا العقلى التجديدي بين « مذهب فلسنى » وبين مواقف لا تنتسب إلى الفلسفة إلا من بعيد، لم نتجن على بعض المواقف غير الفلسفية . لأننا قلنا ما قلناه إلماماً من جانبنا ببرهان يقيني لا يظاهر ظنى . وتعبيراً عن ثورة العقل داخل مجال الفلسفة العربية .

<sup>(</sup>١) تلخيص البرهان لابن رنـد ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) البرهان من منطق الشفاء لابن سبنا ص ٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٢٥٨.

<sup>( ؛ )</sup> نلخبص أبن رشد لبرهان أرسطو . لوحة رقم ٢١٥ (ضمن مجموعة كتب ابن رشد المنطفية ) مخطوط .

#### خامساً: نص للفارابي

#### يقول الفارابي في رسالته «في معانى العقل »(١)

اسم العقل يقال على أشياء كثيرة، الأول الذى به يقول الجمهور فى الإنسان إنه عاقل. الثانى العقل الذى يردده المتكلمون على ألسنتهم ، فيقولون هذا مما يوجبه العقل وينفيه العقل والثالث العقل الذى يذكره أرسطوطاليس فى كتاب البرهان. والرابع العقل الذى يذكره فى المقالة السادسة من كتاب الأخلاق . وللحامس العقل الذى يذكره فى كتاب النفس . والسادس العقل الذى يذكره فى كتاب النفس ، والسادس العقل الذى يذكره فى كتاب ما بعد الطبيعة .

1 - أما العقل الذي يقول به الجمهور في الإنسان إنه عاقل ، فإن مرجع ما يعنون به هو إلى التعقل . وذلك أنهم ربما قالوا في مثل معاوية أنه كان عاقلا ، وربما امتنعوا أن يسموه عاقلا . ويقولون إن العاقل محتاج إلى دين ، والدين عندهم هو الذي يظنون أنه هو الفضيلة . وهؤلاء إنما يعنون بالعاقل من كان فاضلا جيد الروية في استنباط ما ينبغي أن يؤثر من خير أو يجتنب من شر. ويمتنعون أن يوقعوا هذا الاسم على من كان جيد الروية في استنباط ما هو في الحقيقة خير بل يسمونه ما كراً أو داهياً وأشباه هذه الأسماء . وجودة الروية في استنباط ما هو في الحقيقة خير ليفعل وفي استنباط ما هو شر ليجتنب هو تعقل .

فهؤلاء إنما يعنون بالعقل المعنى الكلى ما يعنيه أرسطو طاليس بالعقل .

وأما من سمى معاوية عاقلا ، فإنه أراد به جودة الروية فى استنباط ما ينبغى أن يؤثر أو يجتنب على الإطلاق .

وهؤلاء متى وقفوا فى أمر معاوية أو أمثاله ، بأن يراجعوا فيمن هو عاقل عندهم ، هل يسمون بهذا الاسم من كان شريراً ، وكان يستعمل جودة رويته فيا هو عندهم شر ، توقفوا وامتنعوا من تسميته عاقلا ، فإذا سثلوا عمن يستعمل جودة روية فى فعل الشر ، هل يسمى داهياً أو ما كراً أو ما أشبه هذه الأسماء ، لم يمنعوه هذا الإسم .

فن قول هؤلاء يلزم أيضاً أن يكون العاقل إنما يكون عاقلا مع جودة روية إذا كان فاضلا يستعمل جودة رويته فى الأفعال ، الفضيلة لتفعل ، وفى الأفعال ، الرذيلة لتجتنب ، وهذا هو المتعقل .

 <sup>(</sup>١) طبعة الفاهرة مع رسائل أخرى للفاراني - الطبعة الأولى سنة ٣٢٥ هـ = ١٩٠٧ م ص ٥
 وما بعدها . وقد اكتفينا ببعض معانى العقل ، ولمعرفة بقية المعانى يمكن قراءة الرسالة كلها .

فالجمهور لما كانوا فيما يعنونه بهذا الاسم ، طائفتين :

طائفة تعطى من قبل نفسها أن العاقل ليس يكون عاقلا مالم يكن له دين ، وأن الشرير و إن بلغ فى جودة الروية فى استنباط الشرور ما بلغ لم يسموه عاقلا .

والطائفة الأخرى التى تسمى الإنسان لجودة رويته فيما ينبغى أن يفعل بالجملة عاقلا ، فإنها متى روجعت فيمن هو شرير وله جودة روية فيما ينبغى أن يفعل من شر ، هل يسمونه عاقلا ، توقفوا وامتنعوا ، صار مرجع الجمهور بأسرهم فيما يعنونه بالعاقل إلى معنى المتعقل .

ومعنى التعقل عند أرسطوطاليس هو جودة الروية فى استنباط ما ينبغى أن يفعل من أفعال الفضيلة فى حين ما يفعل وعارضه ، وإذا كان مع ذلك فاضلا .

٢ ــ وأما العقل الذي يردده المتكلمون على ألسنتهم ، فيقولون في الشيء : هذا مما يوجبه العقل أو ينفيه العقل أو يقبله العقل ، فإنما يعنون به المشهور في بادئ الرأى عند الجميع ، فإن بادئ الرأى المشترك عند الجميع أو الأكثر يسمونه العقل ، وأنت تبين ذلك متى استقريت شيئاً مما يتخاطبون فيه وبه أومما يكتبونه في كتبهم ويستعملون فيه هذه اللفظة .

٣ - وأما العقل الذي يذكره أرسطوطاليس في كتاب البرهان ، فإنه يعنى به قوه النفس الني بها يحصل للإنسان اليقين بالمقدمات الكلية الصادقة الضرورية ، لا عن قياس أصلا ولا عن فكر ، بل بالفطرة والطبع أو من صباه ومن حيث لا يشعر من أين حصلت وكيف حصلت ، فإن هذه القوة جزء ما من النفس يحصل لها المعرفة الأولى لا بفكر ولا بتأمل . واليقين بالمقدمات التي صفها الصفة التي ذكرناها ، وتلك المقدمات هي مبادئ العلوم النظرية .

# الفضل لث لي

## الله وصدور الموجودات عنه فی فلسفة الفارایی

( نقد موقفه من خلال منظور عقلانی )

#### ويتضمن هذا الفصل العناصرالآتية :

أولاً: تمهيد

ثانياً : الاستدلال على وجود الله

ثالثاً : طبيعة واجب الوجود وصفاته

١ \_ الله واحد ٢ \_ وجوده أفضل الوجود

٣ ـــ نلى العدم والضد عنه تعالى \$ ـــ الأزلية ودوام الوجود

ه ـــ الحلو من المادة والصورة ٢ ـــ الحلو من الفاعل والغابة

٧ ــالعقل ٨ ـــالعلم

٩ \_ الحكمة ١٠ \_ الحق

١١ \_ الحياة المحلمة والجلال والمجد

١٣ ــ الله عاشق أول ومعشوق أول ومحبوب أول .

رابعاً : صدور الموجودات عنه تعالى

خامساً: تقيم محاولة الفاراني على ضوء ثورة العقل

سادساً: نص للفاراني ( من كتاب عيون المسائل)





درسنا فى الفصل الأول ، مصادر المعرفة اليقينية ومصادر المعرفة غير اليقينية . حتى نضع من جانبنا أساساً ودعامة لثورة العقل فى الفلسفة العربية :

وفى هذا الفصل الثانى بما يتضمنه من أقسام وعناصر ، سندرس جانباً إلهيًّا ، اخترنا نموذجًا له . الفيلسوف الفارابى ، وسنرى كيف حاول جهده التدليل على وجود الله ، والبحث فى صفاته ، والكشف عن كيفية صدور الموجودات عنه تعالى .

وإذا كنا قد أشرنا فى تصديرنا لحذا الكتاب ، إلى أننا احترنا النورة العقلية معبراً عنها من الداخل ، لا من الحارج ، فإننا بعد العرض الموضوعى لجوانب فلسفة الفارابي فى هذا الحجال ، انتقلنا إلى نقد موقفه من خلال منظور عقلانى ، كاشفين عن الجذور غير العقلية التي نجد ها فى آرائه ، سواء ما تعلق منها بكيفية الاستدلال على وجود الله ، أو ما تعلق منها بالبحث فى صدور الكرة عن الواحد .



### أولاً: تمهيد

الفارابي أفهم فلاسفة الإسلام وأذكرهم للعلوم القديمة ، وهو الفيلسوف فيها لا غير ، ومات وهو مدرك ومحقق .

( ابن سبعین فی رسائله )

الفارابي أكبر فلاسفة المسلمين ، ولم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه والرئيس ابن سينا بكتابه تخرج ، وبكلامه انتفع في تصانيفه .

( ابن خلكان : وفيات الأعيان ــ جزء ٢ ص ١٠٠)



# الفضل الثالث

# الله وصدور الموجودات عنه في فلسفة الفارابي (نقد موقفه من خلال منظور عقلاني )

يحتل الفارابي فى تاريخ الفلسفة العربية مكانة كبيرة . نقول هذا إذا أدخلنا فى الاعتبار الأثر العميق الذى تركه الفارابي فى الفلاسفة الذين جاءوا بعده كابن سينا وغيره «. فهو قد لقب بالمعلم الثانى ، لأن أرسطو هو المعلم الأول .

صحيح أن الكندى كان أول فلاسفة العرب فيما يذهب المؤرخون لفلسفته ، ولكن يجب ألا ننسى أن مدهب الكندى بوجه عام تسوده النزعة الكلامية فى بعض جوانبه، بالإضافة إلى عدم وجود تناسق منهجى فى بعض آرائه الفلسفية التى تركها بين أيدينا .

أما الفارابي فيصح ما قاله عنه ابن خلكان إلى حد كبير ، من أنه أكبر فلاسفة المسلمين على الإطلاق . نقول إن هذا القول يعد قولاً صادقاً إلى حد كبير ، ولا نقول إنه صادق صدقاً تاماً ، نظراً لأننا يجب أن نضيف إلى قول ابن خلكان « في المشرق العربي فقط » .

وصحيح أيضاً ما قاله ماسينيون عنه من أنه كان فيلسوفاً بما تحمله هذه الكلمة من معنى إذ أن الفارابي قد ترك لنا مذهباً محدد المعالم إلى حد كبير ، سواء في الطبيعيات أو الإلهيات أو الأخلاق أو السياسة .

ولكن هذا يجب ألا ينسينا ما فى بعض آرائه من تذبذب أحياناً ومن تناقض أحياناً أخرى . وقد سبق لابن سبعين أن لاحظ ذلك ، حين قال إن الفارابي يقول بآراء مختلفة حسب كتبه المختلفة ، وضرب مثالاً على ذلك برأبه حول بقاء النفوس .

وزود أن نضيف إلى هذا المثال الذى يضربه ابن سبعين ، مثالا آخر ، هو رأيه حول موضوع حدوث العالم وقدمه .

ومهما يكن من أمر فإننا نرى من جانبنا أننا لو حاولنا التعمق فى نصوص كتبه ولم نقف عند ظاهر النص ، بل نفذنا إلى أعمق أعماق النص ، أى ما وراء الظاهر ، لاستطعنا إلى حدًّا كبير جدًّا التوصل إلى حقيقة رأيه حول موضوع من الموضوعات التى بحثها .

فمثلاً قوله بالفيص أو الصدور يؤدى إلى الاعتقاد بأنه من القائلين بقدم العالم لا حدوثه ، إذ أن القول بالفيض يتناسب مع القول بقدم العالم .

قانا إن دفة تمكير الفارابي . يجب ألا تنسينا ما في بعص آرائه من تذبذب وتناقض كما لا يجب أن تنسينا أيضاً ما وقع فيه م خطأ حين حاول التوفيق بين أفلاطون وبين أرسطو . إن هذه المحاولة خاطئة قلباً وقالباً ومقضى عليها بالفشل . لقد أوقعته في تأويلات ظاهرها وباطنها التعسف الذي لا حدود له . إذ ما المبرر العقلي للتوفيق بين آراء لأفلاطون ، وآراء لأرسطو ؟ وما الحدف من الاعتقاد بأن الفلسفة العديمة وخاصة عند ممثليها الكبيرين ، أفلاطون وأرسطو . يجب أن تكون واحده .

والمهم أن الفاراني قد حاول جهده أن يوبق بين المذاهب القديمة كما فعل بعض مفكري العرب في محال التقريب والتوفيق بين المذاهب المختلفة المتعارضة (١) .

وهده المحاولة تتضح بصفة خاصة في كتب له . مثل : « الجمع بين رأبي الحكيمين أفلاطون الإلمي وأرسطو طاليس . « التوسط بين أرسطوطاليس وجالينوس » .

ونود أن نضرب مثالا واحداً للتدليل على تعسف هذه المحاولة وتهافتها ، إن هذا المثال يتبلور حول محاولة الفارابي تأويل مذهب أرسطو بحيث يخرج من هذا التأويل إلى أن أرسطو لم يقل بقدم العالم .

فالفارابي يزعم أن أرسطو لم يذهب إنى القول بقدم العالم لأن الحالق قد أبدع العالم دفعة واحدة في غير زمن ثم حركه المحرك الأول ، ونتيجة لذلك وجد الزمان عن حركة الأفلاك . ومن هنا يكون الزمان متأخراً بالذات عن وجود العالم بالفعل .

يقول الفارابي في كتابه ، الجمع بين رأيي الحكيمين » : « وجما دعاهم إلى ذلك الظن ( لرأى القول بأن أرسطو من القائلين بقدم العالم ) أيضًا ، ما يذكره ( أى أرسطو ) في كتاب السهاء والعالم أن الكل ليس له بدء زمانى . فيظنون عند ذلك أنه يقول بقدم العالم . وليس الأمر كذلك ، إذ قد تقدم فبين في ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعية والإلهية ، أن الزمان إنما هو عدد حركة الفلك وعنه يحدث . وما يحدث عن الشيء لا يشتمل ذلك الشيء . ومعنى قرله أن العالم ليس له بدء زمانى أنه لم يتكون أولا فأولا بأجزائه كما يتكون البيت مثلا أو الحيوان الذي يتكون أولا فأولا بأجزائه معنى بندلك أنه إنما يكون عن إبداع البارى حركة الفلك . فمحال أن يكون لحدوثه بدء زمانى ويصح بذلك أنه إنما يكون عن إبداع البارى

Madkour (I): La place d'al-Farabi dans l'école philosophique (1) musulmane P. 14-15.

جل جلاله إياه دفعة بلا زمان وعن حركته حدث الزمان »(١) .

وقد يكون مبعث هذا التوفيق بين أفلاطون وأرسطو فيا نرى من جانبنا ، كتاب أثولوجيا أرسطوطاليس وهو الكتاب الذى نسب خطأ إلى أرسطو . إذ أن عبد المسيح بن ناعمة الحمصى وهو أحد المترجمين قد ترجم بعض مقتطفات من كتاب التاسوعات الأفلوطين (٢) (التاسوعة المرابعة والتاسوعة الحامسة والتاسوعة السادسة) ونسبها خطأ إلى أرسطو . ونظراً للتشابه من بعض الجوانب بين فكر أفلاطون وفكر أفلوطين ، فحينئذ يمكن التوفيق بدرجة ما بين أفلاطون وأرسطو ، طالما أن فكر أفلوطين من خلال تاسوعاته قد نسب خطأ إلى أرسطو (٣) .

ودليلنا على ذلك أن الفاراني يعتمد على كتاب أثواوجيا ويذكره صراحة في كتابه « الجمع بين رأيي الحكيمين » وينسبه إلى أرسطو . . فهو يقول على سبيل المثال حين يحاول التوفيق بين قول أفلاطون بالمثل ونقد أرسطو لها : وقد نجد أن أرسطو في كتابه في الربوبية المعروف بأثولوجيا يثبت الصور الروحانية ويصرح بأنها موجودة في عالم الربوبية »(٤) .

كما يقول وهو بصدد الحديث عن مشكلة قدم العالم : «ومن نظر فى أقاويله – أى أرسطو – فى الربوبية فى الكتاب المعروف بأثولوجيا ، لم يشبه عليه أمره فى إثباته الصانع المبدع لهذا العالم ، فإن الأمر فى تلك الأقاويل أظهر من أن يخفى »(٥) .

بيد أن هذا لا ينهى أن أثر الفارابي فيمن جاء بعده – كما سبق أن أشرنا ـ كان أثراً كبيراً . إذ أنه حاول أن يقرب معانى المصطلحات الفلسفية الأرسطية ويشرح الكثير من كتب أرسطو ، سواء فى المنطق والطبيعة وما بعد الطبيعة والأخلاق والسياسة . والقوائم التي أوردها

<sup>(</sup>١) الجمع بين رأيي الحكيمين ص ٢٢.

<sup>(</sup> ۲ ) سمى هذا الكتاب بهذا الاسم لأن فرفريوس الصورى قد رتب الرسائل الأربع والحمسين والتى تركها أفلوطين فى تسع مجموعات لأن ٩ دو الرقم الكامل فى نظرية فيثا فررث إذ أنه مربع ٣ ، الثالوث الكامل الانسجام .

<sup>(</sup>٣) جمعى بالقاهرة نماء مع صديق الدكتور خسن مهدى الأستاذ بجامعة مارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية . وقد تناسنا طويلا في مبررات قيام الفارابي بهذا التوفيق ولم نتفق على سبب واحد يمد السبب الرئيسي دون غيره من الأسباب إذ أن الدكتور محسن مهدى يرى أن قيام الفارابي بهذا التوفيق قد لايكون سببه متبنوراً حول مشكلة كتاب أتولوجيا وخاصة أن الفارابي قد عرف فلسفة أرسطو معرفة جيدة ، وذلك واضح من كتابه « فلسفة أرسطو طاليس » وإذن كان يمكنه التييز بين عناصر أرسطية وعناصر فير أرسطية ، أي أفلوطينية مثلا .

<sup>(</sup> ٤ ) ص ۲۷ .

<sup>(</sup> ه ) الجمع بين رأيي الحكيمين ص ٢٢ .

المؤرخون القدامى لأسماء كتبه الشارحة أو كتبه المؤلفة تشهد على هذا كله (١) . وكم كانت هذه الكتب مفيدة للفلاسفة الذين جاءوا بعده .

فابن سبنا مثلا فيلسوف المشرق الكبير ، يخبرنا بأنه طالع كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو أكثر من أربعين مرة ولم يفهمه ، إلى أن أمكنه أن يعتر على كتاب للفارابي في « أغراض ما بعد الطبيعة » ، فعند ما قرأ هذا الكتاب للفارابي ؛ تفتحت أمامه المعانى التي كانت غامضة عليه في كتاب المتافيزيقا لأرسطو .

يقول ابن سينا : يئست من معرفة غرض ما بعد الطبيعة ، حتى ظفرت بكتاب لأبى نصر في هذا المعنى ، فشكرت الله تعالى على ذلك وصمت وتصدقت بما كان عندى .

ونحن إذا كنا نذكرقول ابن سينا . فإننا نود أن نشير إلى أن فى قوله هذا مبالغة واضحة ، وقد يكون فى هذا القول من جانبه مجرد اعتراف بفيلسوف سابق عليه ، وخاصة أنه تأثر بفلسفته فى بعض الحوانب : والمبالغة واضحة نُظراً لأن ابن سينا كان على قدر كبير من الذكاء وسرعة الفهم .

ومهما يكن من أمر فقد اعترف ابن سينا كها ذكرنا باستفادته من الفارابي ، وقد أشار إلى ذلك كثير من المؤلفين والمؤرخين . فأبو الفدا مثلا في كتابه « البداية والنهاية في التاريخ » يقول عن الفارابي : إنه كان حاذقاً في الفلسفة ومن كتبه تفقه ابن سينا (٢) .

ولم يقف مجهود الفارابي عند حد الشرح لأرسطو ، بل له الكثير من المؤلفات في مجالات فلسفية شتى ، كثيراً ما أثرت كما ذكرنا في تشكيل نظريات من جاءوا بعده .

نجد له دراسات لموضوعات النفس والنبوة والله وصفاته وكيف صدر العالم المتكثر عن الله الواحد وغير ذلك من موضوعات وتتضمن آراء كانت دافعة للمفكرين الذين جاءوا بعده إلى أن يتقبلوها تارة ، أو أن يوجهوا إليها سهام نقدهم تارة أخرى .

وإذا تساءلنا عن أهم المصادر التي نجد الفارابي قد تأثر بها في بناء مذهبه وتشييد نسقه الفلسفي، وخاصة في هذا الحجال الذي نحن بصدد دراسته الآن، أي مجال الإلهيات ، لوجدنا العديد من المصادر سواء تمثلت في مصادر دينية ، أو مصادر فلسفية .

<sup>(</sup>١) من أمثلة هذه القوائم قائمة ابن أبى أصيبعة في كتابه وعيون الأنباء في طبقات الأطباء و الفرائيضاً : H. Corbin : Histoire de la Philosophic Islamique

<sup>(</sup>٢) مجلد ١١ ص ٢٢٤ وانظر أيضاً : تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي ص ٣١ .

نجد عنده مصدراً دينياً إسلامياً بارزاً . وهذا المصدر الإسلامى نجده ليس فقط في هذا الحيال الذي نحن بصدد الحديث عنه ، بل في مجالات أخرى عديدة .

نجده حين يتحدث عن صفات الله منزها الله عن صفات البشر : نجده حين يحاوله دراسة موضوع العلاقة بين الدين والفلسفة ، نجده حين يدرس مشكلة النبوة .

ولكننا نود أن نشير إلى أن المصدر الإسلامى عنده لا يعنى أن آراءه فى هذه المجالات لابد أن تتفق مع الدين ، إذ أن كل ما نقصد إليه هو القول بأن الدارس لفلسفة القارابى يجد جذوراً دينية إسلامية لا يمكن إغفالها ، وهذه الجذور الدينية الإسلامية ، إذا كانت تبدو بعيدة فى بعض الأحيان عن الفهم الظاهرى للدين ، فإن سبب ذلك يكمن فى أن الفارابى قام بتأويلها على نحو خاص .

نجد عند الفارابي أيضًا عنصراً أفلاطونيًّا ، وإن كان قد حاول تأويله تأويلا خاطئاً من بعض زواياه ، بحيث إننا لا نتردد في القول بأن الفارابي قد جانبه الصواب أحياناً في فهم أفلاطون ودراسته ، كما ينبغي أن يكون الفهم ، وأن تكون الدراسة .

نجد عند الفارابي أيضاً عنصراً أرسطيًا . وهذا العنصر الأرسطى قد أوله الفارابي في بعض المجالات تأويلا خرج به عن مذهب أرسطو الحقيق . وقد سبق لنا الإشارة إلى ذلك ونحن بصدد الحديث عن مشكلة كتاب أثولوجيا .

كما نجد عند الفاراني عنصراً أفلوطينياً . وهذا العنصر الأفلوطيني يظهر في العديد من المجالات التي بحث فيها الفاراني .

نجد عنده أيضًا نزعة شيعية إمامية. وهذه النزعة تكمن إلى حدما فى محاولة الجمع والتوفيق بين آراء الفلاسفة القدامى وبيانه أن الحقيقة الفلسفية لا تتعدد بتعدد المذاهب بل الحقيقة واحدة ، أى الفلسفة واحدة .

نقول إلى حدما بالنسبة للعنصر الشيعي ، إذ أن النزعة الشيعية لم تكن السبب الرئيسي الذي دعا الفارابي إلى الجمع والتوفيق ، بل إن السبب الرئيسي \_ كما سبق أن أشرنا \_ قد يكون متمثلا في مشكلة كتاب « أثولوجيا أرسطوطاليس » :

بيد أن وجود هذه العناصر والمصادر التي استفاد منها الفارابي ، لا يعنى أنه لم يكن له شخصية مستقلة إلى حد كبير . إذ أن الفارابي كانت لديه القدرة على أن يطلع على الكثير من الآراء والاتجاهات ويهضمها جيداً ، ثم يقول لنا بآراء إن كانت فيها بعض الجذور التي استفادها من الآخرين ، إلى أنها آراء خاصة به وحده ، ومن هنا كان فيلسوفاً صاحب شخصية مستقلة متميزة إلى حد كبير جداً :



#### ثانياً: الاستدلال على وجود الله

لك أن تلحظ عالم الحلق فترى فيه أمارات الصنعة . ولك أن تعرض عنه وتلحظ عالم الوجود المحض وتعلم أنه لابد من وجود بالذات وتعلم كيف ينبغى أن يكون عليه الموجود بالذات ، فإن اعتبرت عالم الحلق فأنت صاعد، وإن اعتبرت عالم الوجود المحض فأنت نازل تعرف بالنزول أن ليس هذا ذلك، وتعرف بالصعود أن هذا هذا ، سنريهم آيتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد .

(الفارابي ــ فصوص الحكم . فص رقم ١٤ )

إذا عرفت أولاً الحق عرفت الحق وعرفت ما ليس بحق . وإذا عرفت الباطل أولا عرفت الباطل ولا عرفت الباطل ولم تعرف الحق على ما هوحقه. فانظر إلى الحق فإنك لا تحب الآفلين ، بل توجه بوجهك إلى وجه من لا يبقى إلا وجهه

(الفارابي ــ فصوص الحكم . فص رقم ١٥)



#### ثانياً - الاستدلال على وجود الله :

درس الفارابي الكثير من الموضوعات الفلسفية الميتافيز بفية. ومن هذه الموضوعات الميتافيزيقية التي اهتم الفارابي بدراستها اهتماماً كبيراً ، واجب الوجود وصفاته :

فإذا رجعنا إلى الكثير من كتبه كفصوص الحكم ، وعيون المسائل . وآراء أهل المدينة العاضلة ، وجدناه يفيض في الاستدلال على وجود الله وبيان طبيعة واجب الوجود ويعدد صفاته .

ويبدأ الفارابي بحثه في هذا المجال بتقسيم الموجودات إلى قسمين : ممكن الوجود وواجب الوجود . فهو يقول في كتابه عيون المسائل : إن الموجودات على ضربين : أحدهما إذا اعتبر داته لم يجب وجوده ويسمى ممكن الوجود . والثانى إذا اعتبر ذاته وجب وجوده ويسمى واجب الوجود . وإذا كان ممكن الوجود إذا فرضناه غير موجود لم يلزم عنه محال ، فلا غنى لوجوده عي عله . وإذا وجب صار واجب الوجود بغيره . فيلزم من هذا أنه كان مما لم يزل ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بغيره . وهذا الإمكان إما أن يكون شيئاً فما لم يزل وإما أن يكون في وقت دون وقت . والأشياء الممكنة لا يجوز أن تمر بلا نهاية في كونها علة ومعلولا ولا يجوز كونها على سبيل الدور ، بل لا بد من انتهائها إلى شيء واجب هو الموجود الأول (١). (انظر شكل رقم ٣) .

# الواجب والممكن الموجود واجب الوجود واجب الوجود ينيره واجب الوجود ينيره واجب الوجود ينيره واجب الوجود ينيره (الله عن الشمس) (الله وعن الشمس) (شكل رقم ٣)

H. Corbin: Histoire de a philosophie Islamique P. 226

(١) ص ٤ وانظر:

وأيضاً د . خليل الحروحنا الفاخورى : تاريخ الفلسفة العربية -- جزَّه ٢ ص ١٠٩ وما بعدها

معنى هذا أن الفارابي يستدل على وجود الله بالتفرقة بين طبيعة الممكن وطبيعة الواجب ، وأيضًا بقسمته الواجب إلى واجب بذاته وواجب بغيره . فوجود العالم ممكن ، وإذا تحقق هذا الإمكان أى أصبح وجوداً ، فإنه لا مفر من القول – لكى نفسر الانتقال من الإمكان إلى الموجود – بوجود إله يخرج الإمكان إلى الوجوب ، أى يخرج العالم من مقولة الإمكان إلى مقولة الوجوب والوجود .

ولكى يفرق الفارابي بين العالم لا الواجب العد أن وجد ، وبين الله الذى لابد من وجوده ، أى هوا واجب أيضاً ، ميز بين الواجب بذاته وبين الواجب بغيره . فالله واجب بذاته ، لأننا لا نستطيع أن لا نستطيع المرور إلى ما لا نهاية في مجال العلاقة بين العلة والمعلول. كما أننا لا نستطيع أن نقول بالعلاقة الدورية بين العلة والمعلول ، لأن الدائرة ليست لها نقطة بداية محددة بذاتها وليست لها نقطة نهاية محددة بذاتها ، إذن لابد أن نقف عند علة أولى هي الله . أما العالم فهو واجب بغيره ، لأنه لم يوجد نفسه بنفسه ، أى لم يوجد مصادفة وعرضاً ، كما يقول بذلك أصحاب التفسير المادى الكون .

يقول الفاراني في كتابه «عيون المسائل<sup>(١)</sup>: فالواجب الوجود منى فرض غير موجود، لزم منه محال ، ولا علة لوجوده ، ولا يجوز كون وجوده بغيره . وهو السبب الأول لوجود الأشياء . ويلزم أن يكون وجوده أول وجود وأن ينزل عن جميع أنحاء النقص ، فوجوده إذن تام ، ويلزم أن يكون وجوده أتم الوجود ومنزهاً عن العلل مثل المادة والصورة والفاعل والغاية .

#### ثالثاً: طبيعة واجب الوجود وصفاته

ليس علمه بذاته مفارقاً لذاته بل هو ذاته ، وعلمه بأكمل صفة لذاته ليست هى ذاته بل لازمة لذاته وفيه الكثرة غير المتناهية بحسب كثرة المعلومات الغير المتناهية وبحسب مقابلة القوة والقدرة الغير المتناهية ، فلا كثرة فى الذات بل بعد الذات. فإن الصفة بعد الذات لا بزمان بل بترتيب الوجود . لكن لتلك الكثرة ترتيباً ترتى به إلى الذات يطول شرحه . والرتيب يجمع الكثرة فى نظام والنظام وحدة ما . وإذا اعتبر الحق ذاتاً وصفات ، كان كل فى وحدة ، وإذا كان الكل متمثلا فى قدرته وعلمه ، فنها يحصل الكل مفرداً عن اللواحق ثم يكتسى المواد، فهو كل الكل من حيث صفاته وقد اشتملت عليه أحدية ذاته .

( الفارابي ـ فصوص الحكم ـ فص رقم ٥٥ ) .



#### ثالثاً - طبيعة واجب الوجود وصفاته:

لعلنا قد لاحظنا من استدلال الفارابى على وجود الله ، أن الفارابى قد فرق تفرقة أساسية بين واجب الوجود بذاته ( الله ) وبين واجب الوجود بغيره ( العالم بعد أن وُجد ) وبين ممكن الوجود ( العالم قبل أن يوجد ) .

فواجب الوجود ، إذا فرضناه غير موجود ، لزم عن ذلك محال ، طالما أن الفارابي – كما سبق أن أشرنا منذ قليل – يمنع التسلسل إلى ما لا نهاية ، كما يمنع العلاقة الدورية . إذن لا يجوز كون وجود الله بغيره ، بل هو واجب بذاته . وهو السبب الأول لوجود سائر الموجودات كلها ، وعنه فاضت الموجودات كلها كما سنرى فها بعد .

بعد ذلك يأخذ الفارابي فى بيان طبيعة واجب الوجود عن طريق خلع مجموعة من الصفات عليه . ومنها :

#### ١ - الله واحد :

يبرهن الفارابي على وحدانية الله فى فصل يعقده فى آراء أهل المدينة الفاضلة بعنوان « القول فى نغى الشريك عنه تعالى » (١) كما يتحدث عن وحدانيته تعالى فى بعض مؤلفاته الأخرى بطريقة متناثرة .

وكان يجدر بالفارابي أن يثبت أولا وحدانية الله قبل أن يتحدث عن بقية صفاته ، وخاصة أننا سنلاحظ أن أكثر الصفات التي سيخلعها الفارابي على الله تعالى ، إنما تترتب إلى حد كبير على القول بوحدانية الله . ولكن الفارابي في أكثر الأحيان بتحدث عن وحدانية الله بعد أن يذكر بعض صفات الله تعالى الأخرى كخلوه من العدم والضد وغير ذلك من صفات .

ونظراً لأن أكثر صفات الله إنما تترتب ــ كما ذكرنا ــ على القول بوحدانيته ، فإننا سنتحدث أولا عن واحدانيته ثم نتابع دراستنا لمجموعة من الصفات الأخرى .

ذكرنا أن الفارابى يبرهن على وحدانية الله ، ونستطيع أن نقول من جانبنا بأن مفتاح البرهنة على وحدانية الله عند الفارابى يتمثل فى معنى النام عنده . فالتام -- كما يقول الفارابى -- هو ما لا يمكن أن يوجد خارجاً عنه وجود من نوع وجوده ، وذلك فى أى شيء كان (٢) .

<sup>(</sup>١) من ٤ وما يعلها .

<sup>(</sup> ٢ ) آراء أهل المدينة الفاضلة ص ٥ .

ويضرب إلنا الفارابي أمثلة للتام . فالتام ى الجمال هوالذى لا يوجد جمال من دوع جماله خارجاً عنه . والتام فى الحقيم هو ما لا يوجد عظم خارجاً عنه . والتام فى الجوهر هو ما لا يوجد شيء من نوع جوهره خارجاً عنه ، وهكذا .

و إذا كان الله تاماً ، فإنه لابد أن يكون واحداً . إذ لا يمكن أن يكون هذا الوجود التام لشيء آخر غيره . فإذن هو منفرد بذلك الوجود وحده ، ولا يشاركه شيء آخر أصلا : إنه منفرد برتبته وحده (١) .

معنى هذا أن الفارابي يربط بين معنى التمام ومعنى الوحدة ، من جهة أن التمام والوحدة لا يوجدان إلا لواجب الوجود . يقول الفارابي في عيون المسائل؛ هو واحد بمعنى أن الحقيقة التي له ليست لشيء غيره ، وواحد بمعنى أنه لا يقبل التجزئ ، كما تكون الأشياء التي لها عظم وكمية . وإذن ليس يقال عليه كم ولا متى ولا أين وليس بجسم . وهو واحد بمعنى أن ذاته ليست من أشياء غيره كان منها وجوده ، ولا حصلت ذاته من معان مثل الصورة والمادة والحنس والفصل »(٢).

هذا من جهة . ومن جهه أخرى فإن الله يعد واحداً من جهه أنه لا ينقسم ، فالله غير مركب من مادة ومن صورة ، كما هو الحال فى سائر الموجودات . وإذا كانت هذه الموجودات تقبل الانقسام لأنها مركبة ، فإن الله لا ينقسم لأنه غير مركب من مادة ومن صورة (٣) .

#### ٢ ــ وجوده أفضل الوجود:

الله برىء من جميع أنحاء النقص ، فوجوده أفضل الوجود وأقدم الوجود. بحيث إننا لا نجد وجوداً أفضل ولا أقدم من وجوده تعالى(<sup>1)</sup> .

#### ٣ ـ نفي العدم والضد عنه تعالى:

لا يشوب وجود الله وجوهره العدم ولا الضد ، إذ أن كلا من العدم (٥) والضد لا يوجدان إلا فى العالم السفلى . أى عالم ما تحت فلك القمر ، طبقاً للقسمة الأرسطية المشهورة للعالم إلى قسمين : العالم العلوى أى عالم ما فوق فلك القمر ، والعالم الأرضى ، أى عالم ما دون فلك القمر .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٥ - ٦ - ٧ - ٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) عيون المسائل ص ه .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٨ - ٩.

<sup>(</sup> ٤ ) آراء أهل المدينة الفاضلة ص ٢ .

<sup>(</sup> ه ) يعرف الفارابي المدم بأنه لا وجود ما شأنه أن يوجد (آراء أهل المدينة الفاضلة ص٢ ) .

فالعدم يحدث فى الموجودات الحادثة المتغيرة ، والله ليس بحادث ولا متغير . والضد يعنى أن هناك شيئان ا وضد ا . ولما كان الله واحداً لا مثيل له فلا ضد له (١١) ؛

#### ٤ ــ الأزلية ودوام الوجود:

الله أزلى دائم الوجود بجوهره وذاته . يبين لنا الفارابي أن الله مكتف بذاته ، و إدن لا حاجه له إلى شيء آخر يعينه على البقاء أو على دوام الوجود (٢٠) .

#### ٥ ــ الخلو من المادة والصورة:

وجود الله خاو من المادة ومن الصورة . إذ أننا لو قلنا بأن له تعالى صورة لأدى هذا إلى القول بأن له مادة . إذ الصورة لا توجد إلا فى مادة . وأيضًا ليس له تعالى مادة ، إذ لو قلنا بأن له مادة ، لا ستتبع هذا ، القول بأن له صورة ، إذ المادة لابد أن يكون لها صورة :

هذا بالإضافة إلى أننا لو قلنا بالمادة والصورة بالنسبة لله تعالى . فإن ذاته ستكون مؤلفة من شيئين ، كما هو الحال عند ما نقول إن جسماً ما من الأجسام ، مؤلف من مادة ومن صورة . وعلى هذا فليس له مادة ولا صورة (٣٠) .

#### ٦ - الحلو من الفاعل والغاية:

إذا كان الفارابي قد نبى عن الله تعالى العلة المادية والعلة الصورية . فإنه نبى أيضًا عنه تعالى العلة الفاعلة والعلة الغائية . فالله سبب أول ، وإذن ليس له علة فاعلة . وأيضًا ليس لوجوده علة غائية ، إذ لو قلنا بالغاية والغرض ، فإن هذا يؤدى إلى القول بأنه كسائر الموجودات التى لها علل أربع ، العلة المادية والعلة الصورية والعلة الفاعلة والعلة الغائية .

#### ٧ \_ العقل:

إذا كان الفارابي قد نفى عن الله اتصافه بالجسمية ، فإنه يصفه بأنه عقل بالفعل : ومعنى هذا أن الله إذا كان غير محتاج إلى المادة ، فإنه إذن عقل بالفعل من كل وجه .

وإذا كان الله عقلاً بالفعل ، فإنه أيضًا عاقل ومعقول ، أى أنه عقل وعاقل ومعقول .

<sup>(</sup>١) آراء أهل المدينة الفاضلة ص ٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٣ وأفظر أيضاً تاريخ الفلسفة العربية للدكتور خليل الجروحناالفاخورى جزء ٢ ص ١١٠ وما بمدها .

وهذه المعانى الثلاثة كلها فيه معنى واحد وذات واحدة وجوهر واحد غير منقسم (١). وهذا إن دلنا على شيء ، فإنما يدلنا على تأثر الفاراني بالتراث الاعتزالي ، إذ أن المعتزلة

يوحدون بين الذات وبين الصفات ، فعلمه تعالى هو هو ، وقدرته تعالى هي هو ، وهكذا .

كما أن توحيد الفارابى بين العقل والعاقل والمعقول ، يعنى تنزيه الله عن صفات البشر . إذ أننا كموجودات بشرية ، لابد أن نفرق بين ذات تعقل وبين موضوع نعقله أو نعلمه ، أى نجد قسمة بين ذات وبين موضوع . ولكن بالنسبة لله تعالى لا نجد هذه التفرقة :

هذا بالإضافة إلى أننا في المجال الإنساني نجد انتقالاً من الشيء بالقوة إلى الشيء بالفعل . فالإنسان مثلاً يعد معقولاً بالقوة ثم يصير معقولاً بالفعل بعد أن عقله . أما بالنسبة لله تعالى فإننا لا نجد تلك النقلة من القوة إلى الفعل والتفرقة بينهما .

يقول الفارابي مؤكداً على التوحيد بين العاقل والمعقول بالنسبة لله تعالى دون غيره . « . . . لأن الذى هو يته عقل ليس يحتاج في أن يكون معقولاً إلى ذات أخرى خارجة عنه تعقله . بل هو بنفسه يعقل ذاته فيصير بما يعقل من ذاته عاقلاً وعقلاً بالفعل وبأن ذاته تعقله معقولاً بالفعل . وكذلك لا يحتاج في أن يكون عقلاً بالفعل وعاقلاً بالفعل إلى ذات يعقلها ويستفيدها من بالفعل . وكذلك لا يحتاج في أن يكون عقلاً بالفعل وعاقلاً بالفعل هي التي تعقل فهو عقل من خارج ، بل يكون عقلاً وعاقلاً بأن يعقل ذاته فإن الذات التي تعقل هي التي تعقل فهو عقل من جهة ما هو معقول . فإنه عقل وإنه معقول وإنه عاقل ، هي كلها ذات واحدة وجوهر واحد غير منقسم (٢) » .

#### ٨ - العلم:

إذا كان الفارابي قد وحد بالنسبة لله بين العقل والعاقل والمعقول ، فإنه يعتمد على هذه الفكرة بالنسبة لصفة العلم . فالله عالم ، ولا يحتاج في أن يعلم ، إلى ذات أخرى خارجة عن ذاته يستفيد منها العلم ، بل إن الله مكتف بذاته إن صح هذا التعبير . فإنه يعلم وإنه معلوم وإنه علم ، فهو ذات واحدة وجوهر واحد تماماً كما نقول إن العقل والعاقل والمعقرل منه شيء واحد .

ونود أن نشير ونحن بصدد دراستنا لصفة العلم الإلهى إلى أن أقوال الفارابي في هذا المجال تدلنا على أنه ينفي إلى حد كبير علم الله بالجزئيات الحادثة ، خلافًا لما نجده في القرآن من أن الله عالم بكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون .

قالفارابي في كتابه السياسة المدنية (٣) يقول : وأماجل المعقولات التي يعقلها الإنسان من

<sup>(</sup>١) كتاب السياسة المدنية للفارابي ص ٣٥.

<sup>(</sup> ٢ ) آراء أهل المدينة للفارابي ص ١٠ .

<sup>(</sup>١) كتاب السياسة المدنية الملقب بمبادئ الموجودات ص ٣٤.

الأشياء التي هي في مواد ، فليست تعقلها الأنفس السهاوية لأنها أرفع مرتبة بجواهرها عن أن تعقل المعقولات التي هي دونها . فالأول يعقل ذاته وإن كانت ذاته بوجه ما هي الموجودات كلها ، فإنه إذا عقل ذاته ، فقد عقل بوجه ما الموجودات كلها ، لأن سائر الموجودات إنما اقتبس كل واحد منها الوجود عن وجوده ، والثواني فكل واحد منها يعقل ذاته ويعقل الأول .

وإذا كان العلم بكل جزئية من الجزئيات التي تحدث في هذا الكون يرتبط ارتباطاً مباشراً على عموضوع الثواب والعقاب ، بمعنى أن الإنسان سيثاب أو سيعاقب في العالم الآخر بناء على أفعاله في هذا العالم الذي نعيش فيه ، فإن هذا ما جعل آراء الفاراني في عجال الحلود فيها نوع من التناقض والتذبذب ، لأنه لم يكن صريحاً صراحة تامة في إثبات علم الله بكل الجزئيات ، وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الصفات التي يخلعها الفاراني على الله تعالى ورأيه في هذه الصفات ، يجعل الله بعيداً من زاوية ما عن مخلوقاته :

#### 9 - الحكمة:

إذا كان الفارابي قد أثبت أن الله عالم ، فإنه قد أثبت أنه حكيم أيضًا . إذ أن الحكمة تعنى أن يعلم الله بأفضل علم . وإذا كان علم الله يعد علماً دائماً لا يمكن أن يزول ، إذ هو علمه بذاته ، فلابد أيضًا أن نقول إنه تعالى حكيم .

#### ٠١ - الحق :

الله حق . ويحاول الفارابي في هذا الحجال أن يسوى بين الوجود وبين الحق ، بمعنى أن الفارابي إذا كان قد أثبت أن الله موجود ، فإنه رأى أن من صفاته تعالى أنه حق ، إذ أن الحق يساوق الوجود ، بمعنى أننا إذا أثبتنا أن شيئاً ما يعد موجوداً ، فلابد أن نقول إنه حق .

وهذا يذكرنا بقول الكندى بأن كل ماله إنية حقيقة ، أى أن كل شيء نثبت أنه موجود فعلاً ، فلابد أن يكون حقاً . ومن هنا لا نقول مثلاً بحقيقة للغول والعفريت والعنقاء ، لأن هذه الأشياء غير موجودة . ومن هنا أيضاً نفهم قول الفاراني في هذا الحجال ، بأن حقيقة الشيء هو الوجود الذي يعخصه (١) .

<sup>(</sup>١) آراء أهل المدينة الفاضلة ص ١١.

#### 11 - الحياة :

إذا كان الفارابي قد أثبت لله صفة الحق ، فإنه قد أثبت له أيضًا صفة الحياة . وهو يسوى بين الحي والحياة طبقاً لتسويته بين العقل والعاقل والمعقول . فالله حي والله حياة ، وليس يعنى هذا القول معنيين متغايرين . بل بدلان على معنى واحد طبقاً للتوحيد بين الصفة والموصوف أو بين الصفة والموصوف أو بين الصفة والمدات الإلهية .

ويبرهن الفارابي على القول بأن الله حى بالقول بأننا إذا كنا نقول عن أنفسنا إننا أحياء حين ندرك أحسن المدركات ونحس بأحسن إدراك ، فإن الله بالأحرى لابد أن يكون حيًّا لأنه يعقل الأشياء ويدركها بأفضل عقل وأفضل إدراك . بل إننا إذا كنا نستعير صفة الحياة لشيء آخر غير الحيوان ، كالنبات مثلاً ، فأولى بنا أن نضفيها على الله تعالى لأن وجوده أسمى وأرقى وجود .

يقول الفارابي مؤيداً هدا المعنى في كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة: «إن اسم الحي قد يستعار لعير ما هو حيوان . فيقال على كل موجود كان على كما له الأخير وعلى كل ما بلغ من الوجود والكمال إلى حيث يصدر عنه ما من شأنه أن يكون منه كمال من شأنه أن يكون منه . فعلى هذا الوجه إذا كان الأول وجوده أكمل وجود ؛ كان أيضاً أحق باسم الحي من الذي يقال على الشيء باستعارة ، وكل ما كان وجوده فإنه إذا علم وعقل ، كان ما يعقل عنه ويعلم منه أتم (١) .

#### ١٢ ــ العظمة والجلال والمجد:

الله عظيم وجليل ومجيد . هذا ما يثبته الفاراني ، إذا أن الفارابي ... كما سبق أن لا حظنا ... إذا كان قد فرق بين صفات واجب الوجود وصفات الموجودات الممكنة الوجود ، فإن هذا يتضع أيضاً حين يتحدث عن عظمة واجب الوجود وجلاله ومجده . إذ أن هذه الصفات ... فيا يرى الفاراني ... مبانية لكل ذي عظمة ومجد ، كما أنها في ذاته لا من غيره ، بمعنى أنه تعالى لم يستفدها من الحارج . إنه ذو جلال في ذاته وذو عظمة في ذاته وذو مجد في ذاته ، سواء أجله أو لم يجله ، عظمه غيره أو لم يعظمه ، مجده غيره أو لم يمجده (٢) .

<sup>(</sup>۱) ص ۱۳.

<sup>(</sup> ٢ ) آراء أهل المدينة الفاصلة ص ١٥ وما بعدها .

#### ١٣ - الله عاشق أول ومعشوق أول ومحبوب أول:

إذا كان الله تعالى يعد عظيا وجليلاً ومجيداً في ذاته لا من غيره . فإنه أيضاً عاشق أول ومعشوق أول ومحبوب أول .

ونود أن نشير إلى أن هذا يعد على نحو مخالف تمامًا لما نجده فى الموجودات الأخرى ، أى الموجودات المحكنة الوجود والتي نقلها الله تعالى من الإمكان إلى الوجود .

يقول الفارابي موحداً بين ذات الله وصفاته في هذا المجال : « والعاشق منه هو المعشوق ، وذلك على خلاف ما يوجد فينا . فإن المعشوق منا هو الفضيلة والجمال وليس العاشق منا هو الجمال والفضيلة . لكن للعاشق قوة أخرى فتلك ليست للمعشوق . فليس العاشق منا هو المعشوق بعينه . فأما فإن العاشق منه هو بعينه المعشوق ، والمحب هو المحبوب . فهو المحبوب الأول والمعشوق الأول ، أحبه غيره أو لم يحبه وعشقه غيره أو لم يعشقه (١) .

هذا يعنى كما ذكرنا منذ قليل التمييز التام بين الله من جهة والموجودات الأخرى كلها ما عدا الله من جهة أخرى . إذ أننا بالنسبة لله تعالى لا نستطيع أن نفرق بين ذات وموضوع تبحث فيه هذه الذات وتدركه . أما بالنسبة لنا فإننا لابد أن نفرق بين طرفين طرف أول هو الذات المدركة وطرف ثان هو الموضوع الذى ندركه أو نحسه أو نعشقه . كما نقول مثلا إن زيداً (الذات) يعشق الفضيلة (الموضوع).

وهكذا يعدد لنا الفارابى صفات واجب الوجود مركزاً على بيان أنها على نحو آخر غير ما ومهده فى سائر الموجودات الأخرى . إنه ينظر إلى واجب الوجود حين يتحدث عن صفاته من جهة ذاته ومن جهة مباينته للموجودات الأخرى .

يقول الفارابي ملخصاً أهم صفاته تعالى : « هو واحد وهو حير محض وعقل محض ومعقول محض وعاقل محض وعاقل محض وعاقل محض وعاقل محض وعاقل عض وعاقل حض وهذه الأشياء الثلاثة كلها فيه واحد . وهو حكيم وحي وعالم وقادر ومريد وله غاية الجمال والكمال والبهاء . وله أعظم السرور بذاته . وهو العاشق الأول والمعشوق الأول . ووجود جميع الآشياء منه على الوجه الذي يصل أثر وجوده إلى الأشياء فتصير موجودة . والموجودات كلها على الترتيب حصلت من أثر وجوده »(٢).

ولعلنا قد لاحظنا أن بنهاية حديث الفارابي عن الصفات الإلهية يبدأ حديثه عن الفيض

<sup>( 1 )</sup> آراء أهل المدينة الفاضلة ص ١٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) عيون المسائل الفارابي ص ٢٣ - ٢٤ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

#### 1.7

أو الصدور أو لمشكلة العقول العشرة . وهذا هو الترتيب الذى نجده عند الفارابي فيلسوف المشرق الكبير في مجال الإلهيات . إنه يدلل أولاً على وجود واجب الوجود بذاته (الله) بالتفرقة بين الواجب بذاته والواجب بغيره ويمكن الوجود ثم يشرع - كما لاحظنا في دراسة صفاته الأخرى، باحثاً إلى حد كبير في الحديث عن صفة الوحدانية نظراً لأنه يترتب عليها الكثير من الصفات الأخرى . وما إن ينتهى حديثه عن الصفات حتى يبدأ في التساؤل عن كيف صدر عن الله (الواحد) الموجودات (المتكثرة المتعددة) . وهل يمكن أن يصدر عن الواحد كثرة أم أنه لابد أن يصدر عن الواحد واحد . هذا ما سنجيب عنه في القسم التالى من دراستنا ، لإلهيات الفارابي ..

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

#### رابعاً: صدور الموجودات عنه تعالى

واجب الوجود بذاته لا جنس له ولا فصل له ولا نوع له ولاند له . واجب الوجود لا مقوم له ولا موضوع له ولا عوارض له ولا ليس له فهو صراح فهو ظاهر . واجب الوجود مبدأ كل فيض وهو ظاهر على ذاته بذاته فله الكل من حيث لاكثرة فيه فهو من حيث هو ظاهر فهو ينال الكل من ذاته فعلمه بالكل بعد ذاته وعلمه بذاته نفس ذاته فيكثر علمه بالكل كثرة بعد ذاته ويتحد الكل بالنسبة إلى ذاته . فهو الكل في وحده ، فهو الحق . وكيف لا وقد وجب هو الباطن وكيف لا وقد ظهر . فهو ظاهر من حيث هو باطن ، وباطن من حيث هو ظاهر . فخذ من بطونه إلى ظهوره حتى يظهر اك ويبطن .

( الفارابي - فصوص الحكم - فص رقم ٨ ) .

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           | • |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |

#### رابعاً \_ صدور الموجودات عنه تعالى :

بعد أن درسنا استدلال الفارابي على وجود الله وبيانه لطبيعة واجب الوجود وصفاته ، ننتقل إلى الإشارة إشارة موجزة إلى صدو رالموجودات عنه تعالى .

ونود أن نشير إلى أن الفاراني قد أهم اهتمامًا كبيراً بهذا الموضوع . إذ نراه تارة يدرسه باستفاضة في بعض كتبه ، وتارة يشير إليه إشارات قليلة في كتب أخرى له .

فإذا رجعنا على سبيل المثال إلى كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » ، وجدناه فى القسم الفلسنى من هذا الكتاب ، وقبل أن يتحدث عن الجانب السياسى ، يكشف لنا بطريقة تفصيلية \_ بعد دراسته للصفات الإلهية وافتراقها عن الصفات البشرية - عن كيفية وجود هذه الموجودات عن الله .

ومن الفصول الهامة التى يتحدت فيها عن هذا الموضوع فصل عنوانه «القول فى كيفية صدور جميع الموجودات عنه » وفصل آخر هو « القول فى مراتب الموجودات » ، وفصل ثالث هو « القول فى الموجودات الثوانى وكيفية صدور الكثير » . هذا غير الفصول الأخرى العديدة التى يدرس فيها هذا الموضوع سواء فى كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » أو فى كتبه الأخرى .

ونود أن نشير إلى أن الفاراني يذهب إلى القول بالفيض أو الصدور أو العقول العشرة ، وهو متأثر إلى حد ما في هذا المجال بمدرسة الإسكندرية . إذ أنه قد عرف آراء أفلوطين إلى حد كبير ومنها ما وصله عن طريق غير مباشر ، أي عن طريق كتاب « أثولوجيا أرسطوطاليس » الذي \_ نسب خطأ إلى أرسطو . كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في مستهل دراستنا .

ولكن هذا لا يعنى أن نظرية الفيض أو الصدور أو العقول العشرة موجودة بنصهاعند أفلوطين إذ من المرجح أن الفارابي قد استفاد في صياغته لهذه النظرية بمزج أفكار كل من الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس ، وبطليموس الفلكي بالإضافة إلى أفلوطين نقول مزجاً لأننا لانجد في أفكار أرسطو وحده أو في أفكار بطليموس على حدة أو في مذهب أفلوطين ، ما يسمح بالقول بنظرية الفيض على الصورة الفارابية .

ودليلنا على ذلك أن ابن رشد فيلسوف المغرب العربى والذى تأثر بأرسطو تأثراً كبيراً ، قد نقد \_ كما سنشير بعد قليل \_ القول بالفيض على الصورة التى وجدت عند الفارابى وعند ابن سبنا .

فالغزالى حين يحكى عن الفلاسفة أنهم قالوا بالفيض ، يجيء ابن رشد ليبين لنا أن أرسطو لم يقل بذلك ، بل قال به فلاسفة غير أرسطو كالفارابي وابن سينا . ويبدو أن التأثير الأرسطى فيما يتعلق بنظرية الفيض كان مصدره حديث أرسطو فى كثير من كتبه عن عقول الكواكب ، وكيف أن لكل كوكب عقلاً يحركه .

والواقع أن مشكلة الموجودات وكيف صدرت عن الله قد شغلت فلاسفة العرب إلى حد كبير حداً ، أي كيف صدرت الكثرة عن الواحد .

منهم من اتجه فى حلها اتجاهاً أفلوطينيًا من بعض رواياه لا من كلها كما أشرنا منذ قليل مضيفاً إليه أبعاداً إسلامية قليلة جدًا . وعلى رأس القائلين بذلك الفارابي وابن سينا اللذين ارتضيا القول بأنه لابد أن يصدر عن الواحد واحد مثله ، وهو ما نعرفه بالفيض أو الصدور .

ومنهم من لم يرتض القول بذلك ، بل فسر مشكلة العلاقة بين الواحد والكثير تفسيراً يعد بعيداً بعداً تاماً عن موقف كل من الفارابي وابن سينا . وعلى رأس القائلين بهذا الانجاه المخالف ، فيلسوف المغرب العربي ، ابن رشد . الذي نقد القول بالفيض أو الصدور نقداً عنيفاً (١) .

قلنا إن الفارابي قد ارتضى القول بالفيض ، وتحدث عنه بعد دراسة للصفات الإلهية وتدليلة على وجود الله .

وإذا بدأنا تاريح الفلسفة العربية بالكندى ، ثم الفاراني ، فإننا نستطيع اعتبار الفاراني أول فيلسوف عربي يرتضى لنفسه القول بالفيض ، نظراً لأننا لانجد عند الكندى إلا إشارات موجزة لهذا الحجال ، ولا تسمح هذه الإشارات من جانبه ، والتي تبين لنا الصلة بين العالم العلوى والعالم السفلى ، بوضع الكندى ضمن الفلاسفة القائلين بالفيض ، بل هو بعيد تماماً عن القول مذلك.

يقسم الفار ابى الموجودات إلى قسمين : قسم يمثل الموجودات الروحية ، وقسم يمثل الموجودات المادية ( انظر شكل رقم ٤ )

و يكشف لنا الفارابي مراتب كل نوع من هذه الموجودات . وهو يهتم اهتماماً أكثر بالموجودات الروحية لأن حولها بصفة خاصة يتبلور موضوع الفيض أو الصدور .

وهو يرى أن هذه المراتب التي تمثل الموجودات الروحية تعد مراتب ستمًا ، تبدأ من الله (المرتبة الأولى) وتنتهى عند الهيولى (المرتبة السادسة) .

والمرتبة الأولى لا يمثلها إلا الله فقط وعنه صدر العقل الأول المحرك للسماء الأولى ثم صدر عن العقل الأول : العقل الثانى .

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك كتابنا : النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد « تحت عنوان ، موقفه من نظرية الفيض من ص ١٤٦ إلى ص ١٤٣ .

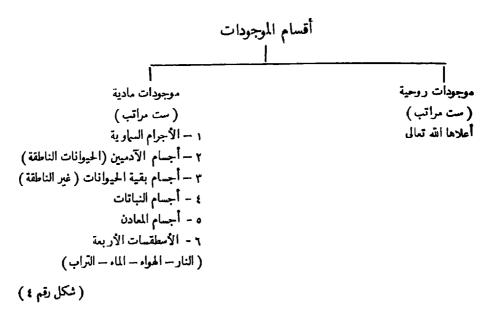

و إذا كان الله يمثل المرتبة الأولى ، فإن العقول التسعة ابتداء من العقل الأول المحرك للسهاء الأولى وإذا كانتهاء بالعقل التاسع المحرك للقمر ، تمثل كلها المرتبة الثانية وهي ملائكة السهاء .

أما المرتبة الثالثة فيمثلها العقل الفعال وهو بدوره يمثل الصلة بين ما هو علوى وما هو سفلى .

والمرتبة الرابعة تمثلها النفس الإنسانية :

ثم تأتى المرتبة الحامسة والمرتبة السادسة : أولهما (المرتبة الحامسة) تمثلها الصورة . وثانيهما (المرتبة السادسة) تمثلها الهيولي .

والمرتب الثلاثة الأولى (الله وملائكة السياء والعقل الفعال) تعد أعلى من المراتب الثلاث (أنظر شكل رقمه)

هذا عن مراتب الموجودات الروحية ، أما مراتب الموجودات المادية فهي سته مراتب تمثلها الأجرام السماوية والأجسام الآدمية وغير الآدمية والنباتات والمعادن والأسطقسات الأربعة (١).

<sup>(</sup>۱) آراء أهل المدينة الفاضلة من ص ۱۸ حتى ص ۳۵، عيون المسائل للفارابي ص ۲۶ وما بمدها ورسالة فصوص الحكم للفارابي ص ۲۳ وما بمدها، دى بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام من ص ۱٦٣ إلى ص ١٦٥ من الترجمة العربية، خليل الجرور حنا الفاخوري تاريخ الفلسفة العربية – الجزء الثانى من ص ١٦٣ إلى ص ١١٧ .



#### خامساً ــ تقييم محاولة الفارابى على ضوء ثورة العقل :

أما أن الفارابي قد بذل جهداً كبيراً وجهداً في البحث في مجال الإلهيات ، سواء ما تعلق بالبرهنة على وجود الله ، أوبيان صفاته ، أما ما تعلق بالكشف عن كيفية صدور الموجودات عنه تعالى ، فهذا ما لا شك فيه .

ولكن لو أردنا ــ من خلال منظور عقلانى ــ نقد موقف الفارابي فى هذا الحجال ، مجال الإلهيات ، فيمكننا توجيه هذه الأوجه من النقد :

۱ – من الأشياء التي يؤسف لها ، أن الفاراني وهو الحريص في كثير من كتبه ورسائله ككتابه « الحروف » و رسالته « في معانى العقل » ، على التمييز بين الطريق الحدلى الكلامى ، والطريق العربية البرهانى ، قد وقع بوعى أو دون وعى فيا ما كان يخشاه .

إنه ينقد الطريق الجلمل ويضعه فى مرتبة أدنى من الطريق الفلسنى البرهانى ، هذا صحيح . ولكن فكرته ( فكرة الإمكان والوجوب ) التى استند إليها فى البرهنة على وجود الله تعالى ( واجب الوجود ) إنما تعد فكرة لها جذورها الكلامية ، إذ أنها مؤسسة من بعض زواياها على فكرة الحدوث ، إننا لا ننقد الفارابي لمجرد اعتماده على فكرة استخدمها علماء الكلام ، ولكننا ننقده أساساً لأن هذه الفكرة تعبر إلى حد كبير جداً عن الاتجاه الكلامي .

وهذا أيضًا ما حدث لابن سينا . لقد كان حريصًا على نقد المتكلمين ، وحاول السير على طريقة الفلاسفة فى قضية الإمكان ، ولكنه وقع فيما كان يخشاه ، بحيث أصبحت أفكاره فى هذا الحجال ، قريبة من بعض زواياها من الأفكار الكلامية .

قلنا إن الفارابي برغم تمييزه بين طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة، قد أدخل جذوراً كلامية في تدليله على وجود الله . إنه يستدل على وجود الله بتحليل معانى الممكن ( العالم قبل أن يوجد ) ، والواجب ، و يميز بين الواجب بذاته ( الله ) والواجب بغيره ( العالم بعد أن وجد ) .

وهو فى هذا التمييز يعد متأثراً إلى حد ما بالمقدمة الكلامية التى تقول بأن العالم بجميع مافيه جائز أن يكون على مقابل ما هو عليه . وهذا ما حدا بالأشاعرة مثلاً إلى القول بأن العلاقات بين الأسباب والمسببات ، تعد علاقات غير ضرورية ، أى لا نجد ضرورة مثلاً بين النار والاحتراف بل من الجائز أن تكون النار مؤدية إلى البرودة وهكذا .

هذا بالإضافة إلى أن قسمة الموجود على الطريقة الفارابية إلى ماله علة (العالم) وما ليس له علة (الله) ، ليس من الأشياء الواضحة بذاتها ، أى ليس من الأمور اليقينية العقلية . إذ لا يخفى علينا تعسف الفارابي بطريقته هذه ، في إصراره على القول بأن علل الموجودات لابد أن

تنتهى إلى نهاية معينة . لقد كان بإمكانه التوصل إلى القول بواجب الوجود عن طريق آخر غير الطريق الذى اختاره وآثره برغم ما فيه من أوجه ضعف تجعله بعيداً إلى حد كبير عن المسلك العقلى البرهائي .

كان بإمكانه مثلاً أن يختار طريق العناية والغائية للتوصل إلى القول بوجود الله . كان بإمكانه أن يستدل بإمكانه أن يستدل على وجود الله . كان بإمكانه أن يستدل على وجود الله اعتماداً على فكرة القوة والفعل، أى لابد لكى تخرج الموجودات من حيز القوة إلى حيز الفعل ، أن نقول بوجود إله فاعل يحركها ويخرجها من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل . صحيح أن فكرة الوجوب والإمكان فيها جذور من فكرة القوة والفعل ، بدليل أن الفاراني حين بحث في صفات الله ، قال إن الله « فعل » من كل وجه ، أى لا تخالط « القوة » جوهره تعالى . ولكن عيب فكرة الإمكان — كما أشرنا — هو اعتمادها أيضاً على مقدمات جدلية قد تقدى إلى نني العلاقات بين الأسباب ومسبباتها .

وهذا القول من جانبنا لا نعنى به أن هذه الطرق التي كان بإمكان الفارابي أن يسلكها ، هي الطرق التي تؤدى إلى القول بوجود الله ، ولكن ما نقصده هو أن الفارابي ، كان بإمكانه الاعتماد على بعض الأفكار التي قد يجدها في هذا الطريق أو ذاك من الطرق مجتمعة ، حتى يتوصل من ذلك إلى دليل أكثر وثوقاً من دليله هذا ، ولكنه لم يفعل .

٢ ــ إذا كنا قد أشرنا ــ اعتماداً على منظور عقلانى ــ إلى بعض أوجه القصور فى تدليل الفاراني على وجود الله ، فإننا لو انتقلنا من هذا الحجال إلى مجال الصفات الإلهية ، لو جدنا أن مسلك الفاراني لا يخلو من بعض أوجه النقد .

إن الفاراني متجهاً في ذلك انجاها اعتزالياً ، يميل إلى التوحيد بين الذات (الله) والصفات فالله ذاته وصفاته شيء واحد. وهذا على العكس مما يوجد فينا نحن الكاثنات الفاسدة من التمييز بين الذات من جهة والصفات من جهة ، أو التمييز الصفة والموصوف.

بيد أننا كنا ننتظر من الفارابي مناقشة الاتجاه الآخر الذي يفزق بين الله من جهة ، والصفات من جهة أخرى .

ولا يعنى هذا أننا نميل من جانبنا إلى هذا الاتجاه الآخر ، كلاليس هذا ما نقصده . ولكن ما نعنيه هو أن الفارابي كفيلسوف ، كان من واجبه مناقشة الوجه الآخر . وهذا من خصائص الموقف الفلسفي ، وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الذين يميزون بين موصوف وصفة ، أى بين الله من جهة وصفاته من جهة أخرى ، يستندون في ذلك إلى القول بأننا لو وحدنا بينهما لنتج ذلك عدم التمييز بين صفة وصفة أخرى . ولما كان الله تعالى لا يصف نفسه بصفة واحدة . بل يجموعة من الصفات ، فلابد في رأى هذا الفريق من استبعاد القول بأنالله ذاته وصفاته شيء واحد .

يضاف إلى ذلك أن الفاراني في تدليله على وحدانية الله تعالى ، يعتمد اعماداً كبيراً ، إن لم يكن اعماداً كليلًا ، على تحليل معنى « التام » فإذا كان معنى المام هو ما لا يمكن أن يوجد مثله في أي شيء كان ، وكان الله تاملًا ، فلابد إذن أن يكون الله واحداً ، وذلك نتيجة للربط التام بين معنى « التام » ومعنى « الوحدة » .

وإذا كان الفارابي يدلل على الوحدانية ، بالاعتماد على فكرة «التام » فإننا كنا ننتظر منه أولاً التدليل على فكرة « التمام » ، حتى تكون أقواله في الوحدانية ، أقوالاً لها أساس قوى وأيضًا أين رده على القائلين بوجود أكثر من إله . من الغريب أنه يدافع على رأيه ويعتبره من القضايا البديهية ، في الوقت الذي ينتظر منه القارئ نقداً للرأى الآخر القائل بوجود إلهين .

صحيح أن أقواله تتضمن رداً ، ولكنه رد غير مباشر ، وكان الأولى به والأجدر ، عرض الرأى الآخر ، ثم الأخذ في تفنيده إذا شاء ذلك . وهذا ما يجب أن يلتزم به المفكر ، إذا أراد أن يتقدم خطوة ، بل خطوات ، نحو البحث عن الحقيقة .

٣ - أما عن مشكلة الفيض أو الصدور ، أو هذا الترتيب للموجودات الذي يقول به الفاراني ، مفسراً لنا كيف صدرت عن الله (الواحد) ، الموجودات (الكثرة) ، فإننا نود أن نشير إلى أن الفاراني ، في الوقت الذي يخلع فيه صفات غاية في السمو على الله تعالى ، يصر على القول بأن الله الواحد لا يمكن أن يصدر عنه إلا واحد . وبواسطة هذا الواحد الذي يصدر عنه وهو العقل ، يتحول كل شيء من الإمكان إلى الوجود الفعلى ، وبالتالى تحدث الكثرة في الكائنات الموجودة .

صحيح أن هذه الكثرة تنتسب إلى الله تعالى . إذ أنه هو الذى صدر عنه العقل ، وعن العقل صدرت الكائنات الأخرى ، إلا أننا لا نجد مبرراً عقلياً فى الإصرار على القول بأن الواحد يصدر عنه واحد ، وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار ، هذه الصفات التى يصف بها الفارابى ، الله تعالى .

إن الفاراني \_ كما رأينا \_ كان حريصًا غاية الحرص على نفي المماثلة بين الله من جهة والموجودات من جهة أخرى ، وخاصة حين حديثه عن صفات كالعقل والعشق وغيرها. فإذا فرضنا جدلاً أن الموجودات \_ ما عدا الله \_ يمكن أن يصدر عن كل موجود منها موجود واحد فقط ، فلا يمكننا أن نطبق هذا الكلام على الله تعالى . نظراً لأن صفاته (عالم الغائب) تختلف اختلافاً رئيسيًّا عن صفاتنا (عالم الشاهد) .

أين المبرر العقلى الذى دفع الفاراني للإصرار على هذا القول من جانبه ؟ لا نجد مبرراً عقلياً واحداً . ولا يعني هذا أنه لابد من القول بأن الله (الواحد) تصدر عنه الكثرة . هذا

مالا نقصده الآن ونحن يصدد نقد الفارابي . ولكن كل قصدنا هو أننا لانجد تناسقاً بين حديث الفارابي عن الصفات الإلهية ، وبين إصراره على هذه القضية الخاصة برأيه في الفيض أو الصدور .

يضاف إلى هذا النقد . نقد آخر ، هو أننا نلاحظ أن الفارابي . شأنه في ذلك شأن أكثر فلاسفة العرب، إن لم يكن كلهم ، حين بيانه لمراتب الموجودات ، يجعل هذه الموجودات موتبة بناء على فكرة الأفضل والأشرف . إن هذه الفكرة وهي التي لم يعلن عنها صراحة ، هي الكامنة وراء هذا الترتيب . ونظرة واحدة إلى هذه المراتب ، ترينا كيف كان متمسكاً بفكرة الأفضل أو الأشرف هذه .

وهذه الفكرة - كما سنبين في أكثر من موضع من مواضع هذا الكتاب - سواء عد الفارابي أوعند ابن سينا ، لا تقوم على جذور عقلية واضحة - . ومن هنا فإن الفارابي إذا كان من حقه أن يدافع عن هذا الترتيب الذي يقوم على تلك الفكرة ، فكرة الأفضل والأشرف . فإن من حقنا ونحن بصدد التعبير عن ثورة العقل ، أن ننقد فكرته هذه ، تماماً كما نقدناه في المواضع الأخرى .

ويقيني أن الفارابي أو غيره من فلاسفة العرب ، لو كانوا قد ابتعدوا عن هذه الفكرة ، لقدموا لنا آراء أكثر أصالة وأكثر دخولاً في المجال العقلاني ، في هذا الرأى أو ذاك من الآراء للتي تركوها لنا .

# سادساً ... نص للفارابي ( في كتاب عيون المسائل) ( ) : بقول الشاوابي (٢) :

لكل موجود من وجوده قسم ومرتبة مفردة ووجود الأشياء عنه لا عن جهة قصد منه يشبه قصودنا . ولا يكون له قصد الأشياء ولا صدرت الأشياء عنه على سبيل الطبع من دون أن يكون له معرفة ورضاء مصدورها وحصولها . وإنما ظهرت الأشياء عنه لكونه عالمًا بذاته وبأنه مبدأ لنظام الخير في الوجود على ما يجب أن يكون عليه . فإذن علمه علة لوجود الشيء الذي يعلمه . وعلمه للأشياء ليس بعلم زماني وهو علة لوجود جميع الأشياء و بمعنى أنه يعطيها الوجود الأبدى و يدفع عنها العدم مطلقاً لا بمعنى أنه يعطيها وجوداً مجرداً بعد كونها معدومة وهو علة المبدع الأول .

والإبداع هوحفظ إدامة وجود الشيء الذي ليس وجوده لذاته إدامة لا يتصل بشيء من العلل غير ذات المبدع ، ونسبة جميع الأشياء إليه من حيث إنه مبدعها أو هو الذي ليس بينه و بين مبدعها واسطة ، و بوساطته تكون علة الأشياء الأخر نسبة واحدة ، وهو الذي ليس لأفعاله لمية ولا يفعل ما يفعله لشيء آخر ،

وأول المبدعات عنه شيء واحد بالعدد وهو العقل الأول . و يحصل في المبدع الأول الكثرة بالعرض لأنه ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بالأول ، لأنه يعلم ذاته ويعلم الأول ، وليست الكثرة التي فيه من الأول لأن إمكان الوجود هو لذاته ، وله من الأول وجه من الوجود .

و يحصل من العمل الأول بأنه واجب الوجود وعالم بالأول عقل آخر ، ولا يكون فيه كثرة إلا بالوجه الذى ذكرناه . و يحصل من ذلك العقل الأول الثانى بأنه ممكن الوجود وبأنه يعلم ذاته ، الفلك الأعلى بمادته وصورته التي هي النفس . والمراد بهذا أن هذين الشيئين يصيران سبب شيئين أعنى الفلك والنفس .

و يحصل من العقل الثانى عقل آخر وفلك آخر تحت الفلك الأعلى . وإنما يحصل منه ذلك لأن الكثرة حاصلة فيه بالعرض ، كما ذكرناه بدينًا فى العقل الأول . وعلى هذا يحصل عقل وفلك من عقل .

ونحن لا نعلم كية هذه العقول والأفلاك إلا على طريق الجملة إلى أن تنتهى العقول الفعالة إلى عقل فعال مجرد من المادة ، وهناك يتم عدد الأفلاك .

<sup>(</sup>١) طبعة القاهرة عام ١٩٠٧ م.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٤ وما بعدها .

وليس حصول هذه العقول بعضها من بعض متسلسلاً بلا نهاية . وهذه العقول مختلفة الأنواع ، كل واحد منها نوع على حدة : والعقل الأخير منها سبب وجود الأنفس الأرضية من وجه وسبب وجود الأركان الأربعة بوساطة الأفلاك من وجه آخر :

و يجب أن يحصل من الأركان الأمزجة المختلفة على النسب التي بينها المستعدة لقبول النفس النباتية والحيوانية والناطقة من جهة الجوهر الذي هو سبب لأمر أكوان هذا العالم . والأفلاك التي حركاتها مستديرة على شيء ثابت غير متحرك ، ومن تحركها ومماسة بعضها لبعض على الترتيب ، تحصل الأركان الأربعة . وكل واحد من العقول عالم بنظام الحير الذرى يجب أن يظهر منه . فبتلك الحال يصير سببان لوجود ذلك الحير الذي يحب أن يظهر منه .

ولأجرام السموات معلومات كلية ومعلومات جزئية ، وهو قابل لنوع من أنواع الانتقال من حال إلى حال على سبيل التخيل ، ويحصل بسبب ذلك التخيل لها ، التخيل الجسماني . وذلك السبب هو سبب الحركة ، فيحصل من جزئيات تخيلاتها المتصلة الحركات الجسمانية ، ثم تلك التغيرات تصير سبباً لتغير الأركان الأربعة وما يظهر في عالم الكون والفساد من التغير .

واشتراك الأجرام السهاوية فى معنى واحد ، وهو الحركة الدورية الصادرة عنها يصير سبب اشتراك المواد الأربع فى مادة واحدة ، واختلاف حركاتها ، يصير سبب اختلاف الصور الأربع ، وتغيرها من حال إلى حال يصير سبب تغير المواد الأربع ، وكون ما يتكون منها وفساد ما يفسد منها .

والأجرام السهاوية وإن شاركت المواد الأربع فى تركيبها من مادة وصورة . فإن مادة الأفلاك والأجرام مخالفة لمادة الأركان الأربعة والكائنات . كما أن صور تلك مخالفة لمصور هذه مع اشتراك الجميع فى الجسمية ، لأن الأبعاد الثلاثة فيها مفروضة ، ولأن ذلك كذلك لا يجوز وجود الهيولى بالفعل خالية عن المهورة ، ولا وجود المهورة الطبيعية مجردة عن الهيولى ، بل الهيولى محتاجة إلى المهورة لتصير بها موجدة بالفعل . ولا يجوز أن يكون أحدهما سبب وجود الآخر ، بل ها هنا سبب يوجد هما معاً .

# الفصر الثالث

# التصوف الإسلامي وموقف ابن سينا (نقد اتجاهاته تعبيراً عن ثورة العقل)

ويتضمن هذا الفصل الأقسام والأجزاء الآتية:

القسم الأول: تمهيد: التصوف . . . طريقاً وجدانيًا قلبيًّا . . . لاعقليًّا برهانيًّا

أولا" : إعتماد التصوف على الجانب العملي ( الزهد والعبادة )

ثانياً : المصطلحات الصوفية وتعبيرها عن الجانب القلبي لا الجانب الفلسفي

ثالثاً : مسلك الزهاد والصوفية وتعبيره عن الجانب الوجداني لا العقلي (الغزالي)

### القسم الثانى: موقف ابن سينا من التصوف

أولاً : تمهيد :

ثانياً : رسائله وكيف تحمل دلالة صوفية لا اتجاها عقليًّا .

ثَالثاً : اللذة الباطنة واللذة الحسية .

رابعاً : العارفون : مقاماتهم وصفاتهم .

خامساً: درجات حركات العارفين (تعبيرها عن وجد لا عن عقل) .

سادساً: أخلاق العارفين وأحوالهم (صدورها عن جانب عقلى لا عن جانب عقلى نظرى):

سابعاً : العارفون وغرائب الأفعال (عدم التزامها بمنطق العقل وقوانين الوجود).

ثامناً : خاتمة .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## تقتديم

ذهبنا في كتابنا « تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية » ومن خلال عرضنا للمنهج العقلي التجديدي الذي ندعو إليه ، أن هذا المنهج يختلف اختلافاً رئيسيًّا عن المسلك الكلامي المجديل ، وعن المسلك الصوفي .

وفى الفصل الذى عقدناه فى هذا الكتاب ، كتاب ثورة العقل ، عن مصادر المعرفة عند مفكرى وفلاسفة العرب ، تبين لنا كيف أن المعرفة عند المتكلمين تعد معرفة غير يقينية لأنها لا ترقى إلى مستوى البرهان .

وفى هذا الفصل الأخير من فصول كتابنا ، سنشير إشارة موجزة إلى التصوف الإسلامى ، ثم نتقل بعد ذلك إلى بيان موقف ابن سينا ، وذلك حتى تكتمل جوانب الصورة ، أى لكى يتبين لنا بصورة تطبيقية كيف يختلف الطريق العقلى عن الطريق الصوف ، سواء تمثل هذا الطريق عند زهاد وعباد ، أو عند متصوفة ؟

ونعتقد أننا بنقدنا لهذين الطريقين ، الطريق الجدلى والطريق الصوف ، نكون معبرين من جانبنا و بصورة ما من الصور العديدة عن ثورة العقل في الفلسفة العربية .

نقول هذا لأننا نعلم علم اليقين أن التقدم نحو إرساء دعائم الفلسفة العربية ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنفوذ إلى أعمق أعماق العقل . إنه التقدم الكامن فى قاع العقل الخصيب : وكلما تحركنا شوقاً نحو العقل ، تقدمنا خطوة أو خطوات نحو إرساء دعائم البرهان واليقين : وإذا اجتهدنا حقاً و بصدق فى سبيل إرساء دعائم اليقين ، فقد استطعنا على الأقل التمييز بين عالم المعقول وعالم اللامعقول .



# القسم الأول: تمهيد

# التصوف . . . طريقا وجدانيًا قلبيًا . . . لاعقليًا برهانيًا

أجمعوا على أن الدليل على الله هو الله وحده ، وسبيل العقل عندهم سبيل العاقل في حاجته إلى الدليل ، لأنه محدَث ، والمحدث لا يدل ، إلا على مثله :

وقال رجل للنورى : ما الدليل على الله ؟

قال: الله:

قال: فما بال العقل ؟ .

قال : العقل عاجز ، والعاجز لا يدل إلاعلى عاجز مثله . « لما خلق الله العقل قال : من أنا ؟ فسكت ، فكحله بنور الوحدانية ، فقال : أنت الله » : فلم يكن للعقل أن يعرف الله إلا بالله :

[ الكلاباذى : التعرف لمذهب أهل التصوف ص ٦٣ ، السراج الطوسى : اللمع ص ٦٣ ]

اليقين (١): أصل جميع الأحوال ، وإليه تنتهى جميع الأحوال ، أوهو آخر الأحوال ، وباطن جميع الأحوال . وجميع الأحوال ظاهر اليقين : ونهاية اليقين : تحقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب ونهاية اليقين : الاستبشار ، وحلاوة المناجاة ، وصفاء النظر إلى الله تعالى ، بمشاهدة القلوب بحقائق اليقين ، بإزالة العلل ومعارضة التهم :

[ السراج الطوسي : اللمع : باب أحوال اليقين ص ١٠٣ – ١٠٤ ]

<sup>(</sup>١) اليقين هنا بالمعنى الصوفى لا بالممنى الفلسل البرهاني .

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by regist | erea version) |  |   |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|---|
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  | • |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |
|                                                              |               |  |   |

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### أولاً \_ إعتماد التصوف على الجانب العملي (الزهد والعبادة ) :

« المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم الزاهد . والمواظب على فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما يسمى باسم العابد . والمتصرف بفكره إلى قدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق فى سره يخص باسم العارف . وقد يتركب بعض هذه مع بعض » .

[ ابن سينا : الإشارات والتنبيهات . ط ٩ ف ٢ ص ٧٩٩ - ٨٠٠ ]



#### أولا " إعتماد التصوف على الجانب العملي (الزهد والعبادة ) :

يعتمد التصوف على العبادة والزهد وخاصة فى نشأته الأولى . ﴿ إِلَ هَذَا ۚ ا أَرْجَعَنَا نَشَأَةُ الْعَلَى . ﴿ إِلَ مُصَدِّرُ إِسَلَامُ بِصَفَةَ خَاصَةً .

ولعل اعباد التصوف على الزهد والعبادة يتضح من أقوال ابن علون في بداية الفصل الذي يعقده عن التصوف في مقدمته.

فهو يرى أن هذا العلم – أى التصوف – من علوم الشريعة الحادثة في الملة – وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، طريقة الحق والهداية . وأصلها العكوف على العبادة ، والانقطاع إلى الله تعالى ، والإعراض عن زخوف الدنيا وزينتها ، والزهد فيا يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ، والانفراد عن الحلق فى الحلوة للعبادة . وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف . فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده ، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا ، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة (۱) .

ولعلنا أو تأملنا بعض تعريفات ، « التصوف » لأدركنا كيف يعتمد التصوف على الجانب العملي لا النظري ، أي جانب الزهد والعبادة .

فإذا رجعنا إلى الكلاباذي في كتابه « التعرف لمذهب » أهل التصوف » (٢) وإلى السراج الطوسى في كتابه « اللمع » (٣) ؛ وجدنا الكثير من هذه التعريفات التي نستدل منها على ما نقول . ومن هذه التعريفات :

سميت الصوفية صوفيه لصفاء أسرارها:

الصوفي من صفا قلبه لله

الصوفي من صفت لله معاملته ، فصفت له من الله عز وجل كرامته .

الصوفى من صفا من الكدر وامتلاً من الفكر وانقطع إلى الله من البشر واستوى عنده الذهب والمدر .

التصوف : تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية وإخماد الصفات

<sup>(</sup>۱) مجلد ۳ ص ۱۰۶۲ .

<sup>(</sup>٢) ص٢١ وما يعلما .

<sup>(</sup>٣) ص ٥٤ وما بعدها .

المبشرية ومجانبة الدواعي النفسانية ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال ما هو أولى على الأبدية والنصح لجميع الأمة والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول (ص) في الشريعة.

التصوف أن لا تملك شيئًا ولا يملكك شيء .

التصوف : الدخول في كل خلق سني والحروج من كل خلق دني .

هذه التعريفات « للصوفي » و « للتصوف » تدلنا كيف يعتمد التصرف على الجانب العملى ، أى ذلك الجانب الذي يتمثل في الزهد والعبادة ، مفترقًا بذلك عن المسلك النظرى الفلسفي .

ولعلنا لو رجعنا إلى « الرسالة القشيرية » لأبي القاسم عبد الكريم القشيرى (١) ، و إلى « التعرف للذهب أهل التصوف » للكلاباذى (٢) ، لوجدناهما يذكران الكثير من معانى الزهد عندكثير من الزهاد والمتصوفة ، وذلك في الباب الذي خصصاه عن الزهد .

#### فن معانيه:

١ - أن نترك الدنيا ثم لا تبالى بمن أخذها .

٢ - النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينك ؛ فيسهل عليك الإعراض عنها .

٣ - عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف .

٤ ــ الزهد هو الثقة بالله تعالى مع حب الفقر .

الزهد هو خلو الأيدى من الأملاك والقلوب من الطمع .

٣ ـــ الزهد أن تزهد فيها سوى الله تعالى ج

٧ - الزهد في الدنيا أن تبغض أهلها وتبغض ما فيها ؟

٨ - الزهد في الدنيا ترك ما فيها على من فيها .

هذه الجوانب المتعلقة بالزهد والعبادة ، قد تفسر لنا ما أطلق على الصوفية من أسماء (٣) :

فيسمون « بالجوعية » ، لأنهم إنما ينالون من الطعام قدر ما يقيم الصلب المضرورة ، كما قال النبي (ص) ، « بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه » .

ويسمون «فقراء» لتخليهم عن الأملاك .

ويسمون أيضاً « نورية » ، إذ أن من ترك الدنيا وزهد فيها وأعرض عنها ، صفَّى الله

<sup>(</sup>١) ص ٥٥.

<sup>(</sup>۲) ص ۹۳ وما بعدها . وراجع أيضاً العصل الذي كتبه الدكتور أبو الوفا التفتازاني في كتابه ه مدخل إلى التصوف الإسلامي عن مدارس الزهد ص ۸۳ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ص ٢١ وما بعدها .

سره وزور قلبه . قال النبي (ص): إذا دخل النور في القلب انشرح وانفسح . قيل وما علامة ذلك يا رسول الله ؟ قال : التجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل نزوله . فأخبر النبي (ص) أن من تجافي عن الدنيا نور الله قلبه . وقال حارثه حين سأله النبي (ص) : ما حقيقة إيمانك ؟ قال : عزفت بنفسي عن الدنيا ، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي ، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً . وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون ، وإلى أهل الجنة يتزاورون ، وإلى أهل الجنة يتزاورون ، وإلى أهل النار يتعادون . فأخبر أنه لما عزف عن الدنبا ، نور الله قلمه ، فكان ما غاب منه عنزلة ما يشاهده .

هذه الأسماء كلها . إن دلتنا على شيء . فإنما تدلنا حكما ذكرنا منذ قليل – على ارتباط التصوف بالجانب العملى ، الذي يتمتل في الزهد والعبادة وغيرهما من أشياء تدور في فلكهما .

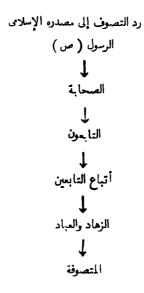

[ فعكل رقم ٦ ]

معنى هذا أن التصوف في بدايته ، كان يتسم بالزهد(١١) ، أي ترجع نشأته في الإسلام

<sup>(</sup>١) يقول القشيرى في باب عنوان : في ذكر مشايخ هذه الطريقة وما يدل في سيرهم وأقوالهم على تمظيم الشريعة : إن المسلمين بعد رسول الله (ص) لم يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول الله ، إذ لا فضيلة فوقها ، فقيل لهم الصحابة . ولما أدركهم أهل العصر الثانى ، سمى من صحب الصحابة ، التابعين ، ورأوا ذلك أشرف تسمية . ثم قيل لمن بعدهم ، أتباع التابعين . ثم اختلف الناس وتباينت المراتب ، فقيل لحواص الناس عمن لهم شدة عناية بأمر الدين ، الزهاد والعباد . ثم فلهرت البدع وحصل التداعى بين الفرق ، فكل فريق ادعوا أن فيهم زهاداً ، فانفرد خواص أهل السنة ، المراعون أفاسهم مع الله تعالى ، الحافظون قلوبهم عن طوارق النفلة ، باسم التصوف ، واشهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابرقبل المائتين من الهجرة (راجع الشكل التوضيحي رقم ٦) .

إلى حركة الزهد ، وذلك قبل أن تطغى عليه اتجاهات جديدة ، تتمثل فى الدراسات النظرية والكلام فى وحدة الوجود والحلول والاتحاد والفناء والبقاء وغير ذلك من جوانب .

يقول نيكولسون (١) في معرض دراسته لأصل التصوف ونشأته الأولى وتطوره: لقد احتفظت حركة الزهد العظيمة بطابعها الإسلامي إلى حد كبير، بالرغم من أن فيها بعض النواحي الخارجة على روح الإسلام وربما كان من أهم صفاتها الإحساس الديني العميق والشعور الغامر بالضعف الإنساني والخوف الشديد من الله والتفويض التام له والخضوع لإرادته.

وهذا الزهد والإقبال على العبادة . يجعل المتصوفة يختصون بمواجد وأحوال ومقامات ، لا توجد لغيرهم ممن لم يساك طريقهم .

يوضح ذلك ما يذهب إليه ان خلدون في مقدمته (٢) . فهو يرى أنهم حين اختصُوا يذهب الزهد والانفراد عن الخلق ، والإقبال على العبادة ، اختصُوا بمواجد مدركة لهم ، إذ أن الإنسان بما هو إنسان ، إنما يتميز عن سائر الحيوان ، بالإدراك . وهذا الإدراك يعد على نوعين : إدراك للعلوم والمعارف من اليقين والظن والشك والوهم ، وإدراك للأحوال القائمة من الفرح والحزن والقبض والبسط والرضا والغضب والصبر والشكر ، وأمثال ذلك فالمعنى العاقل والمتصرف في البدن ينشأ من إدراكات وإرادات وأحوال ، وهي التي يميز بها الإنسان ، وبعضها ينشأ من بعض كما ينشأ العلم من الأدلة ، والفرح والحزن عن إدراك المؤلم أو المتلذذ به ، والكسل عن الإعياء . وكذلك المريد في مجاهدته وعبادته ، لابد وأن ينشأ عن كل مجاهدة حال ، هي نيتجة لتلك وكذلك المريد في مجاهدته وعبادته ، لابد وأن ينشأ عن كل مجاهدة حال ، هي نيتجة لتلك الحجاهدة . وتلك الحالة : إما أن تكون نوع عبادة فترسخ وتصير مقاماً للمريد ، وإماأن لا تكون عبادة ، وإنما تكون صفة حاصلة للنفس من حزن أو سرور أو نشاط أو كسل أو غير ذلك (انظر شكل رقم ٧) .

<sup>=</sup> وواضح في عبارة القشيري ، أنه يرد التصوف إلى جانبه الديني ، بمعنى أن الصوفية يعظمون الشريعة ويتبعون السنة .

فهو يقول فى نهاية هذا الباب: إن الغرض من ذكر هؤلاء الشيوخ ، أى شيوخ الصوفية ، إنما هو التنبيه على أنهم مجمعون على تعظيم الشريعة ، متصفون بسلوك طرق الرياضة ، مقيمون على متابعة السنة ، غير مخلمن بشىء من آداب الديانة متفقون على أن من خلا من المعاملات والمجاهدات ولم يبن أمره على أساس الورع والتقوى ، كان مفترياً على الله سبحانه وتعالى فيا يدعيه ، مفتوناً ، هلك فى نفسه ، وأهلك من اغتر به وركن إلى أباطيله (الرسالة القشيرية ص ٧ وما بعدها) .

<sup>(</sup>۱) ص ٦٩ من الترجمة العربية للدكتور أبو العلاعفيني في كتاب في التصوفالإسلامي يتاريخه.

<sup>(</sup>۲) چزه ۳ ص ۱۰۹۲ وما بعدها.

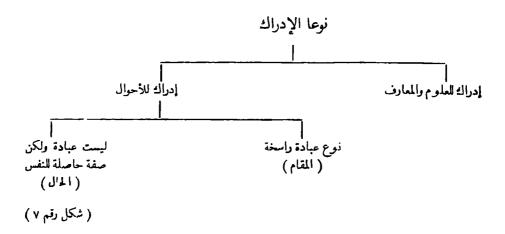

هذه المقامات \_ فيا يرى ابن خلدون \_ لا يزال المريد يترقى فيها من مقام إلى مقام ، إلى أن ينتهى إلى التوحيد والمعرفة التي هي الغاية المطلوبة السعادة . قال النبي (ص) : من مات يشهد أن لا إله إلا الله ، دخل الجنة . المريد لابد له من الترقى في هذه الأطوار . وأصلها كلها الطاعة والإخلاص ويتقدمها الإيمان ويصاحبها وينشأ عنها الأحوال والصفات نتائج وثمرات ، ثم تنشأ عنها أخرى وأخرى إلى مقام التوحيد والعرفان . وإذ وقع تقصير في النتيجة أو خلل ، فيعلم أنه إنما أتى من قبل التقصير في الذي قبله ، وكذلك في الخواطر النفسية والواردات القلبية .

وهذا هو السبب فى أن المريد يحتاج إلى محاسبة نفسه فى سائر أعماله ، وينظر فى خفايا نفسه ، نظراً لأن حصول النتائج عن الأعمال يعد ضروريًا ، كما أن قصورها من الخل فيها كذلك .

فظهر إذن أن أصل طريقتهم كلها يدور حول محاسبة النفس على الأفعال والتروك ، والكلام في هذه الأذواق والمواجد التي تحصل عن المجاهدات ، ثم تستقر للمريد مقامًا ، ويترقى منها إلى غيرها .

هذا بالإضافة إلى أن لهم آداب نحصوصة بهم ، واصطلاحات فى ألفاظ تدور بينهم ، إذ الأوضاع اللغوية إنما هى للمعانى المتعارفة . فإذا عرض فى المعانى ما هو غير متعارف ، اصطلحنا على التعبير عنه بلفظ يتبسر فهمه منه .

ولعل هذا يبرر اختصاص هؤلاء بهذا النوع من العلم الذى ليس يوجد لغيرهم من أهل الشريعة الكلام فيه ، بحيث إن علم الشريعة أصبح على صنفين : صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا، وهي الأحكام العامة في العبادات والمعادات والمعاملات . وصنف مخصوص بالقوم

فى القيام بهذه المجاهدة ومحاسبة النفس عليها » ؟( انظر شكل رقم ٨ ) .



هذا ما يذهب إليه ابن خلدون (١). ونريد الآن التأكيد على جانب الزهد والعبادة ، أى هذا الجانب العملى ، وذلك من خلال ما ارتآه بعض الزهاد والصوفية ، حتى نصل من ذلك إلى المقابلة بين طريق عملى قلبي وجدانى ، وطريق فلسفى نظرى برهانى نرى أنه يعد معبراً عن المعرفة اليقينية . معبراً عن الثورة العقلية .

من هؤلاء الحسن البصرى . فقد روى الجاحظ من كلامه ما يلى : رحم الله عبداً كسب طيباً وأنفق قصداً وقدم فضلاً . و جهوا هذه الفضول حيث وجهها الله ، وضعوها حيث أمر الله ... ألا إن هذا الموت قد أضر بالدنيا ففضحها . فلاوالله ما وجد ذولب فيها فرحاً . فإياكم وهذه السبل المتفرقه التى جماعها الضلالة وميعادها النار . أدركت من صدر هذه الأمة قوماً كانو إذا جنهم الليل ، فقيام على أطرافهم ، يفترشون خدودهم ، تجرى دموعهم على خدودهم ، يناجون مولاهم فى فكاك رقابهم . إذا عملوا الحسنة سرتهم ، وسألوا الله أن يتقبلها منهم . وإذا عملوا سيئة ساءتهم وسألوا الله أن يغفر لهم . يا ابن آدم إن كان لا يغنيك ما يكفيك ، فليس ها هنا شيء يغنيك . وإن كان يغنيك ما يكفيك ، فليس لا تقل شيئاً من الحق رياء ولا تتركه حياء .

بيد أننا نود أن نشير إلى أن القرآن الكريم إذا كان يبين قلة شأن الحياة الدنيا إذا قارناها بالحياة الأخرى ، وذلك فى قوله تعالى : « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » .

نقول إذا كان القرآن الكريم يبين لنا قلة شأن الحياة الدنيا ، فإنه يدعو أيضاً إلى التمتع بالحياة ولكن باعتدال لا بإسراف . وذلك فى قوله تعالى: « يا بنى آدمخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التى أخرج

<sup>(</sup>١) المقدمة : جزء ٣ ص ١٠٩٢ ودا بعدها .

لعباده والطيبات من الررق . قل هي للذين آموا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » . وقوله تعالى : « وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » .

ومن هؤلاء أيضًا إبراهيم بن أدهم ، إذ نجد في أقواله دعوة إلى الزهد والعبادة ، وما يرتبط سهما من جوانب عملية .

فهو مثلاً يقول: لن يبال الرجل درجة الصالحين حتى بحوز ست عقبات.

أولها : يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة .

ثانيها : يغلق باب العز ويفتح باب الذل .

ثالثها : يغلق باب الراحة ويقتح باب الجهد .

رابعها : يغلق باب الموم ويفتح باب السهر

خامسها : يغلق باب الغني ويفتح باب الفقر .

سادسها : يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت .

وهذه العقبات وكيف يتجاوزها السالك للطريق الصوفى ، لا نجدها عند إبراهيم بن أدهم ، فحسب ، بل نجدها عند أكثر الزهاد والعباد ، أى فى تلك التعاليم والأقوال التى أثرت عنهم ، والتي نجد فيها التزامًا بالزهد والعبادة .

والواقع أن الكثير من أقوال إبراهيم بن أدهم ، نثراً كانت أو شعراً ، فيها دعوة إلى الزهد والبعد عن الدنيا . هذا يتضح لنا تماماً إذا رجعنا إلى طقات المناوى ، حيث يورد لنا هذه الأقوال :

منها : إنما حجبت القلوب عن الله لكونها أحبت ما أبغضه ، فمالت للدنيا وتركت العمل لدار فيها حياة الأبد .

وقوله أيضاً: نرقع دنيانا بتمزيق دنينا فلا دينا يبقى ولا ما نرقع

ولا يخفى علينا أن إبراهيم بن أدهم ، يحاول الرجوع بمسلكه هذا فى الزهد إلى الحياة الروحية فى الإسلام .

ونود أن نشير إلى أن الزهد عنده ، لا يعنى الزهد فى الطعام والشراب فقط ، بل الزهد فى كل شيء حسيًّا كان أو معنويًّا .

فهو يقول : ما صدق الله عبد أحب الشهرة بعلم أو عمل أو كرم .

كما يتمثل أيضًا فى قوله لأحد الرجال : إن كنت تحب أن تكون لله وليًا وهو لك محبًا ، فدع الدنيا والآخرة ولا ترغبن فيهما ، وفرّغ قلبك منهما ، واقبل بوجهه على الله ؛ يقبل بوجهه عليك ويلطف بك .

هذه الأقوال التي جاءت معبرة عن الزهد والعبادة ، نلاحظ فيها بطبيعة الحال الاعتزاز بالمسلك العملي وتفضيله على الجانب النظرى .

فهو مثلاً يقول : اطلبوا العلم للعمل . فإن أكثر الناس قد غلطوا ؛ حتى صار علمهم كالجبال وعملهم كالذر .

كما يقول: أثقل الأعمال في الميزان، أثقلها على الأبدان، وفي العمل وفي الأجر، ومن لم يعمل رجل من الدنيا إلى الآخرة صفر اليدين.

معنى هذا أن العبرة عند إبراهيم بن أدهم أساساً بالعمل ، وليس بالادعاء والتظاهر . والكلام . لقد لجأ إليه أهل البصرة وهو يمر فى أسواقهم يوماً وقالو له : يا أبا إسحق : إن الله تعالى يقول فى كتابه : « ادعونى أستجب لكم » . ونحن ندعوه منذ دهر ، فلا يستجيب لنا . فقال إبراهيم بن أدهم : يا أهل البصرة ماتت قلوبكم فى عشرة أشياء :

- ١ ــ عرفتم الله ولم تؤدوا حقه .
- ٢ قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به .
- ٣ ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته .
  - ٤ ــ ادعيتم عداوة الشيطان و وافقتموه .
    - قلتم: نحب الجنة ولم تعملوا لها.
- ٦ ــ قلتم : نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها .
  - حق ولم تستعدوا له .
- ٨ -- اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيو بكم .
  - أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها .
    - ١٠ ــ دفنتم موتاكم ولم تعتبر وا بها .

وما يقال عن إبراهيم بن أدهم ، يقال أيضًا عن رابعة العدوية . إنها إذا كانت تتحدث عن الحب الإلهى (١) ، فإنها اتخذت سبيلاً إلى ذلك ، العبادة وقيام الليل . فهى تصلى وتدعو وتقرأ بعض آيات القرآن وتتذكر الموت . فعبدة التي كانت تخدم رابعة تقول عنها : كانت رابعة تصلى الليل كله ، فإذا طلع الفجر همجعَتُ في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر

وخياً لأنك أهل لذا كا فشغلي بذكرك عن سواكا فكشفك للحجب حتى أراكا ولكن لك الحمد في ذا وذاكا أحبك حبين : حب الهوى فأما الذى هو حب الهوى وأما الذى أنت أهل لد فلا الحمد في ذا ولا ذاك لى

<sup>(</sup>١) من هذه الأبيات :

الفجر فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فزعة : يا نفس كم تنامين ، وإلى كم تقامين ، وإلى كم تقومين ، يوشك أن تنامى نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور . قالت : فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت .

كما جاء فى كتاب طبقات الأولياء لعبد الرؤوف المناوى ، أنها كانت تصلى ألف ركعة فى اليوم والليلة : فقيل لها : ما تطلبين بهذا ؟ قالت : لا أريد به ثواباً ، وإنما أفعله لكى يسراً رسول الله يوم القيامة ، فيقول للأنبياء : انظروا إلى امرأة من أمنى هذا عملها .

وذود أن نشير إلى أن هناك الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، التي تدعو إلى قيام الليل والعبادة وتحث على الفكر والذكر .

منها قوله تعالى : تتجافى جنوبهم عن المضاجع .

وقوله تعالى : فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى . ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ، ورزق ربك خير وأبنى . وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى .

وقوله تعالى : واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً .

ويقول الرسول ( ص ) : عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم وهو دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم وملغاة للوزر ومُذَّ هيبُ كيد الشيطان ومنطرَّ دَة للداء عن الجسد .

من هؤلاء أيضاً معروف الكرخى . إن تعريفه للتصوف بأنه الأخذ بالحقائق واليأس مما فى أيدى الخلائق ، إذا كنا نجد فيه – كما يقول نيكولسون – وسيلة للمعرفة ، إلا أن هذا لا يعنى ابتعاده عن الجانب العملى للدين .

والواقع أن له الكثير من الأقوال التي تدعو إلى الزهد في الدنيا والتركيز على الجانب العملي فهو يقول : إذا أراد الله بعبد خيراً فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل .

وهذا الزهد يعتبره الكرخى شيئاً معيثاً للعارفين والأولياء على الطاعة ، إذ لولا إخراج حب الدنيا ذرة حب الدنيا ذرة في قلوبهم لما صحت لهم سجدة .

ومن هنا نفهم معنى إجابته حين سئل : ما علامة الأولياء ٢ فقال : ثلاثة : همومهم لله وشغلهم فيه وفرارهم إليه .

وإذا كنا نجد معروفاً الكرخى . داعياً إلى الزهد والعبادة ومركزاً على الجانب العملى ، ذلك الجانب العملى ، ذلك الجانب الذى يهتم به الزهاد والمتصوفة اهتماماً كبيراً، فإننا نجد هذه الجوانب أيضاً عند أبى سلمان الدارانى وعند بشر الحافى .

إن سلمان الداراني يدعونا إلى الزهد . ويعرف الزهد بأنه ترك ما يشغل عن الله تعالى .

كما يبين لنا مزايا ترك الأمور الدنيوية والزهد فيها والاتجاه إلى الله . إنه يكشف عن ذلك من خلال كثير من الأقوال ، منها :

- ١ ــ إذا ترك الحكيم الدنبا فقد استنار بنور الحكمة .
- ٧ لكل شيء صدأ وصدأ نور القلب ، شبع البطن .
- ٣ ــ عليك بالجوع ، فإنه مذلة للنفس ورقة للقلب ، ويورث العلم السهاوى .

وبشر الحافى هو الآخر ، يدعونا إلى الزهد . إنه يعتقد أن الزهد وما يجرى مجراه ييسر الطريق إلى الله . فهو يقول : عانق الفقر وتوسد الصبر وعادى الهوى وخالف الشهوات وضيق الدنيا عليك كحلقة خانم فبهذا يطيب السير إلى الله .

بل إن نزعة الزهد الغالبة عليه ، واضحة في تقسيمه للفقراء ثلاثة أقسام :

١ ــ فقير لا يسأل ، وإن أعطى لا يأخذ ، فذاك من الروحانيين . إذا سأل الله أعطاء
 وإن أقسم على الله أبر بقسمه .

٢ ــ فقير لا يسأل ، وإن أعطى قبل ، فذاك من أوسط القوم . عَــقـدُه التوكل والسكون إلى لله ، وهو ممن توضع له الموائد فى حظيرة القدس .

٣ ــ فقير اعتقد الصبر ومدافعة الوقت ، فإذا طرقته الحاجة ، خرج لإخوانه وقلبه إلى الله بالسؤال ، فكفارة مسألته صدقه في السؤال .

ننتهى من هذا حكه إلى القول بأن التصوف إذا كان يمثل طريقاً وجدانياً قلبياً ، فإن ما قلناه عن اعتماد الزهاد والعباد على الجانب العملى . يمثل هذا الطريق الوجدانى القلبى ، لا الطريق الفلسني النظرى البرهاني .

### ثانياً ــ المصطلحات الصوفية وتعبيرها عن الجانب القلبي لا الجانب الفلسفي :

معنى الأحوال هو ما يحل بالقلوب أو تحل به القلوب من صفاء الأذكار :

يقول الحنيد : الحال نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم .

ويقول أبو سلمان الداراني : إذا صارت المعاملة إلى القلوب استراحت الجوارح .

وهذا الذي قال أبو سلمان يحتمل معنيين :

أحدهما : أنه أراد بذلك : اسراحت الجوارح من المجاهدات والمكابدات من :

الأعمال : إذا اشتغل بحفظ قلبه ومراعاة سره من الحواطر المشغلة والعوارض المذمومة التي تشغل قلبه عن ذكر الله تعالى.

ويحتمل أيضًا أنه أراد بذلك : أن يتمكن من المجاهدة والأعمال والعبادات وتصير وطنه حتى يستلذها بقلبه ويجد حلاوتها ويسقط عنه التعب ووجود الألم الذى كان يجد قبل ذلك.

(أبو نصر السراج الطوسى : اللمع ص ٦٦ - ٦٧)

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |
|                                                                           |   |

#### ثانياً ــ المصطلحات الصوفية وتعبيرها عن الجانب القلبي لا الجانب الفلسفي :

آن لنا بعد أن بينا كيف يعتمد التصوف على الجانب العملى ، ذلك الجانب الذى يتمثل في الزهد والعبادة ، أن ننتقل إلى الإشارة إلى بعض المصطلحات الصوفية ، متخذين منها مثالاً ودليلاً على أنها تعد تعبيراً عن الجانب القلبي لا الجانب الفلسفي .

إن كل طائفة من العلماء - كما يقول القشيرى (١) - لهم ألفاظ يستعملونها وينفردون بها عمن سواهم ، وقد اتفقوا عليها بغية تقريب الفهم على الفهم على المخاطبين أو التسهيل على أهل تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم .

وما يقال عن كل طائفة ، يقال على المتصوفة . إنهم يستعملون ألفاظا فيما بينهم قاصدين من ذلك ، الكشف عن معانيهم لأنفسهم ، والإجماع والستر على من باينهم فى طريقتهم ، حتى تكون معانى ألفاظهم مستبهمة على الأجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع فى غير أهلها (٢) . إذ أن حقائقهم قد وصلوا إليها لا بالطريق الكسبى النظرى ، بل هى تعد معان أودعها الله تعالى قلوبهم ، بحيث يفضلون لغة الرمز والإشارة على اللغة الحسية (٢) .

#### ١ - الحال والمقام:

إذا رجعنا إلى ماكتبه المتصوفة ، وما كتب من مؤلفات عن المصطلحات التي يستعملونها ، وجدنا أنهم يستعملون لفظة « الحال » ولفظة « المقام » .

وهم يرون أن معنى الأحوال ، هو ما يحل بالقلوب من صفاء الأذكار . إنه نازلة تنزل

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ص ٣١ «باب في تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة وبيان ما يشكل منها .

<sup>(</sup>٢) يروى الكلاباذي أن بعض المتكلمين قالوا لأبى العباس بن عطاء : ما بالكم أيها المتصوفة قد اشتققتم ألفاظاً أغربتم بها على السامعين ، وخرجتم عن اللسان المعتاد ، هل هذا إلا طلب التمويه أو ستر لعوار المذهب ؟ فقال أبو العباس : ما فعلنا ذلك إلا لنيرتنا عليه ، لعزته علينا ، كيلا يشريها غير طائفتنا . (التعرف لمذهب أهل التصوف ص ٨٨ - ٨٩) .

<sup>(</sup>٣) يقول الكلاباذى : إنما قيل علم الإشارة لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار ، لا يمكن العبارة عنها على التحقيق ، بل تعلم بالمنازلات والمواجيد ، ولا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال وحل تلك المقامات (التعرف لمذهب أهل التصوف ص ٨٧).

بالقلوب فلا تدوم . أى أنه معنى يرد على القلب من غير تعمد من صاحبه . ومن هنا كانت الأحوال من قبيل المواهب(١١) .

هذا يدلنا على أن الأحوال نرتبط بالجانب القلبي لا الجانب النظرى . إذ أن الصوفية يركزون على الجانب القلبي حتى تستريح الجوارح . بمعنى أن الإنسان إذا اشتغل بحفظ قلبه ، فإن الجوارح ستستريح من المجاهدات والمكابدات من الأعمال . أو يتمكن الإنسان من هذه الحجاهدات والأعمال والعبادات حتى يستلذها قلبه ويجد حلاوة فيها ويسقط عنه التسب(٢).

هذا عن « الحال » . أما « المقام » ، فإنه يشير إلى نوع من الكسب أو الثبات . ولكنه كسب لا يعد فيا نرى داخلا في المجال العقلي من قريب أو من بعيد . إن معناه مقام العبد بين يدى الله عز وجل . فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات وبالرياضات والانقطاع إلى الله عز وجل (٣) .

ويستدل المتصوفة ببعض الآيات القرآنية ويرون أنها تعيى ما يقصدونه بالمقام . كقوله تعالى : « وما منا إلا له مقام معلوم » (٥٠) .

ونود أن نشير إلى أن هناك فرقاً بين الحال والمقام . يعبر عن ذلك القشيرى (٢) ، فيقول : الحال عند القوم ، معى يرد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب لهم من طرب أو حزن أو قبض أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتياج . فالأحوال مواهب والمقامات محاسب والأحوال تأتى من غير الوجود والمقامات تحصل ببذل المجهود . وصاحب المقام ممكن في مقامه وصاحب الحال مترق عن حاله .

بينا حتى الآل ما يذكره بعض المتصوفة عن الفرق بين الأحوال والمقامات وقد قصدنا من من ذلك كما أشرنا أكثر من مرة إلى أن هذه الأحوال والمقامات، إن دلتنا على شيء، فإنما تدلنا كيف أن مبتداها ومنتهاها إنما يتمثل في الجانب العملي الوجداني القلبي وهذا الجانب يتعارض مع خصائص البرهان بمعناه الفلسفي . ولا يتفق مع شروط المعرفة اليقينية (راجع الفصل الأولى من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>١) السراج الطوسى : اللمع ص ٦٦ – ٦٧ ، وأيضاً : الرسالة القشيرية ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) السراج الطوسى : اللمع ص ٦٦ - ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) السراج الطوسى : اللمع ص ٦٥.

<sup>( ؛ )</sup> سورة إبراهيم آية ١٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الصافات آية ١٦٤ .

<sup>(</sup>٦) الرسالة القشيرية ص ٣٢.

وإذا كان بعض الزهاد والمتصوفة قد ذكروا الكثير من المقامات والأحوال ، فإننا نود الآن الإشارة /إلى بعض المقامات والأحوال ، حتى يكون ذلك من جانبنا تأكيداً على ما قلناه عن الحال والمقام ، وكيف أن لهما حذورها العملية ، ويعبران قلباً وقالباً عن جانب وجدانى

#### ٢ ــ مقام التوبة :

يرى المتصوفة أن التوبة تعد أول مقام من مقامات المنقطعين إلى الله تعالى . ونجد لديهم الكثير من الأقوال التي تبين لنا معنى التوبة . ومنها :

- ١ الرجوع من كل شيء ذمه العلم إلى ما مدحه العلم .
  - ٢ عدم نسيان الذنب .
- ٣ ــ توبة العوام تكون من الذنوب وتوبة الخواص تكون من الغفلة .
  - ٤ -- التوبة أن تتوب من ذكر كل شيء سوى الله عز وجل (١) ج

#### ٣ - مقام التوكل:

إذا كان الزهاد والعباد والمتصوفة قد أفاضوا فى معنى التوبة ، وطبقوا هذا على مسلك حياتهم . بمعنى أننا نجد عند بعضهم رجوعاً عن طريق يظنون أنه لا يتفق وطريق الزهد ، إلى طريق يعتقدون أنه الطريق الأسلم والأصوب . فإنهم أيضًا قد تحدثوا وأكثروا الحديث عن معنى التوكل . إن لهم العديد من الأقوال التي تكشف عن حقيقة التوكل .

وهم يذكرون الكثير من الآيات القرآنية التي تدعو إلى التوكل .كقوله تعالى : و «على الله فليتوكل المتوكلون » (٢) ، وقوله تعالى : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » (٣) . وقوله تعالى :

« وتوكل على الحي الذي لا يموت وكنى به »<sup>(1)</sup> ، وقوله تعالى : « وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم » ، وقوله تعالى : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه (٥)» .

<sup>(</sup>۱) الكلاباذى : التعرف لمذهب أهل التصوف ص ۹۲ – ۹۳ وأيضاً اللمع السراج الطوسى ص ۹۲ – ۹۳ وأيضاً اللمع السراج الطوسى ص ۹۸ – ۹۹ . ويرى أبو سعيد الحراز في كتابه «الصدق»، أن أول التوبة : الندم على ما كان من التفريط في أمر الله وجهيه والعزيمة على ترك العود في شيء مما يكره الله وجوام الاستغفار ورد كل مظلمة للعباد من مالهم والاعتراف لله تعالى ولهم ولزوم الحوف والحزن .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهم آية ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية ١١ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الفرقان آية ٨ ه .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الطلاق آية ٣ .

قلنا إن الزهاد والمتصوفة قد تحدثوا طويلاً عن التوكل . ومن أقوالهم التي يكشفون بها عن معنى التوكل .

التوكل : ترك تدبير النفس والانحلال من الحول والقوة .

التوكل : رد العيش إلى يوم واحد و إسفاط هم غد .

التوكل : الثقة بالوعد .

التوكل : الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد .

التوكل : الإيواء إلى الله وحده في جميع الأحوال .

التوكل: اعتماد القلب على الله تعالى(١).

#### ٤ - مقام الرضا:

إذا كان المتصوفة قد تكلموا عن مقام التوكل ، فإنهم تكلموا أيضًا عن مقام الرضا ، إذ أن التوكل يقتضي الرضا (٢) .

ومن أقوالهم فى الرضا :

الرضا : رفع الاختيار .

الرضا: سكون القلب بمر القضاء.

الرضا : نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد ، لأن يعلم أنه اختار له الأفضل ، فيرضى به ويترك السخط (٣) .

<sup>(</sup>۱) السراج الطوسى : اللمع ص ۷۸ –۷۹. وأيضاً الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ص ۱۰۰ – ۱۰۱

<sup>(</sup>٢) السراج الطوسى : اللمع ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الكلاباذى: التعرف لمنهب أهل التصوف ص ١٠٢ –١٠٣ ، وأيضاً : السراج الطوسى: اللمع ص ٨٠ – ٨١ . ونود أن نشير إلى أن الزهاد والمتصوفة لم يكتفوا بتعريف التوكل والرضا وبيان حقيقة كل منهما ، بل إن لها الكثير من الأقوال التي إذا حللناها وجدنا أنها تدلنا على إيمانهم بالتوكل والرضا .

فإبراهيم بن أدهم يقول في دعائه الذي أورده أبوطالب المكى في كتابه: قوت القلوب : بسم الله الحميد المجيدالرفيع الودود الفعال في خلقه ما يريد . أصبحت بالله مؤمناً وبلقائه مصدقاً وبحجته معترفاً ومن ذنبي مستغفراً ولربوبية الله خاضماً ولسوى الله عز وجل في الإلهية جاحداً وإلى الله فقيراً وعلى الله متوكلا وإلى الله منيباً .

ومعروف الكرخى هو الآخر ، يدعو إلى التوكل، فيقول توكل على الله حتى يكون هو معلمك ومؤنسك وموضع شكواك ، وأن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك .

ويذكر الصوفية بعض الآيات القرآنية للاستدلال بها على أن الرضا يعد مقاماً شريفاً . منها قوله تعالى : « رضى الله عنهم ورضوا عنه »(١) . وقوله تعالى : « ورضوان من الله أكبر »(٢) .

ونود أن نشير إلى أن كلاً من مقام التوكل ومقام الرضا ، يدلان على أن المتصوفة يؤمنون بالقضاء والقدر أى الإيمان بالجبر وعدم التسليم بحرية الإرادة (٣) . وهذا ما سوف نجده عند ابن سينا في رسالته في القدر وفي رسائل أخرى له، ولكن بصورة فيها بعض الاختلاف وأكثر شمولاً وعمقاً .

هذا عن مقام الرضا . و إذا كنا قد أشرنا منذ قليل إلى التفرقة بين المقامات والأحوال . وتحدثنا بإيجاز عن بعض المقامات ، قاصدين من ذلك إلى بيان كيف أنها تعبر أساساً عن معنى عملى وجدانى فإننا تشير الآن إشارة موجزة إلى بعض الأحوال ، حتى تكتمل جوانب الصورة ، أى لكى يتبين لنا أن الكثير من المصطلحات الصوفية ، سواء ما تعلق منها بالمقام أو تعلق منها بالحال ، إنما تعبر عن هذا الجانب العملى الوجدانى القلى أساساً .

#### الحمة :

عبر الزهاد والصوفية من خلال أقوال كثيرة تركوها لنا عن هذا الحال ، حال المحبة ، ومعانيه العديدة (٤) . .

وهم يذكرون بعض الآيات القرآنية التي تفيد معنى المحبة . منها قوله تعالى : « فسوف يأتى الله بقوم يحبهم و يحبونه » (٥) . وقوله تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله » (٦) .

وقوله تعالى : « يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حبًّا لله » (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ١١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ٧٢.

<sup>(</sup>٣) وعلى سبيل المثال ، يقال إن أبا سليان الداراني يرى أن عمل العاقل إذا كان من الله ، فإنه لا مبرر للإعجاب بالعمل . ويقول : كيف يعجب عاقل بعمله ، وإنما عمله عطية من الله ونعمة منه عليه شكرها . وهذا قد أدى به بالتالى إلى نقد القدرية ، حين قال : إنما يعجب بعمله القدرية ، الذين يزعمون أنهم يعملون أعمالم ، أما الذي يرى أنه مستعمل ، فبأى شيء يعجب .

<sup>(</sup> ٤ ) ذكر الكلاباذي في كتابه « التعرف لمذهب أهل التصوف» الكثير من معانى المحبة ص ١٠٩ - ١١١ .

<sup>(</sup> ه ) سورة المائدة آية ؛ ه .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران آية ٣١.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة آية ١٦٥.

ويرى الطوسى فى كتابه « اللمع » (١) ، وهو بصدد دراسته لحال المحبة ، أن أهل المحبة على ثلاثة أحوال :

(۱) الحال الأول من المحبة ، محبة العامة . ويتولد هذا الحال من إحسان الله تعالى إلى الناس وعطفه عليهم . يبرر ذلك ما يروى عن الرسول (ص) أنه قال : «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها و بغض من أساء إليها » .

ولكن ما شرط هذا الحال ؟

يرى الصوفية أن شرط هذا لحال من المحبة ، صفاء الود مع دوام الذكر ، إذ أن من أحب شيئًا أكثر من ذكره .

ويقولون عن هذا النوع من المحبة عدة أقوال ، منها :

موافقه القلوب لله ، والتزام الموافقه ، واتباع الرسول ( ص ) مع دوام الولع به والشغف به بذكر الله تعالى و وجود حلاوة المناجاة لله عز وجل .

ومنها شغف القلوب بالثناء على المحبوب وإيتار طاعته والموافقة له ، كما قال القائل : لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

( س ) النوع الثانى من المحبة يتولد من نظر القلب إلى غناء الله وجلاله وعظمته وعلمه وقدرته . وهذا النوع من المحبة ، ، هو حب الصادقين والمتحققين .

أما عن شروط هذا النوع ، فهى : هتك الأستار وكشف الأسرار ، وهى أيضاً محو الإرادات واحتراق جميع الصفات والحاجات .

ويقول أبو سعيد الخراز عن هذا النوع : طوبى لمن شرب كأساً من محبته ، وذاق نعيا من مناجاة الجليل وقربه بما وجد من اللذات بحبه ، فملئ قلبه حباً وطار بالله طرباً وهام إليه اشتياقاً ?

(ح) النوع الثالث والأخير من المحبة ، فهو محبة الصديقين والعارفين . وهذا النوع من المحبة يتولد من نظر العارفين ومعرفتهم بقديم حب الله تعالى بلا علة ، فكذلك أحبوه بلا علة .

و إذا كنا قد ذكرنا قول أنى سعيد الخراز عن النوع الثانى ، فإننا نود أن نذكر ما يقوله كل من ذى النون المصرى ، والجنيد ، عن النوع الثالث .

يرى ذو النون المصرى أن حب الله الصافى الذى لا كدرة فيه يتمثل فى سقوط المحبة عن القلب والحوارح حتى لا يكون فيها المحبة ، وتكون الأشياء بالله ولله ، فذلك المحب لله .

<sup>(1)</sup> ص ٨٦ وما بعدها .

ويعبر الجنيد عن هذا النوع من المحبة بقوله : إنه عبارة عن دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب م وهذا معنى قوله : « حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها . (انظر شكل رقم ٩) ٢ - حال اليقين :

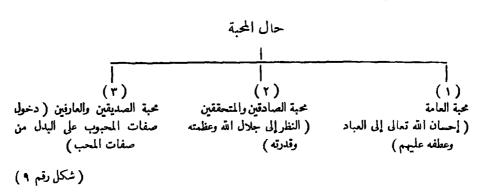

#### ٦ ـ حال اليقين:

هذا عن حال المحبة ، ونود أن نشير قبل أن ننهى حديثنا عن بعض النهاذج المقامات والأحوال ، إلى حال اليقين ، إذ أن ذلك يدلنا تمام الدلالة على أن اليقين بمعناه الصوفى ، غير اليقين بمعناه الفلسنى البرهانى .

نقول إن اليقين بمعناه الصوفى يعد مخالفاً لليقين بمعناه العقلى (١). إذ أننا أو رجعنا على سبيل المثال إلى كتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف » الكلاباذى (٢) ، وجدنا شاهداً على ذلك وخير شاهد.

فاليقين عند المتصوفة يعنى المشاهدة . كما أنهم يذهبون - على حد تعبير ذى النون : إلى أن كل ما رأته العيون نسب إلى العلم ، وما علمته القلوب نسب إلى اليقين وهذا القول يعنى التعارض بين الطريق الحسى النظرى والطريق القلبى الصوفي : كما أنهم أيضاً يرون أن اليقين هو عين القلب .

وقد اهتم الصوفية بهذا الحال اهتماماً كبيراً ، إذ أنه عندهم ، أصل جميع الأحوال وإليه تنتهى جميع الأحوال ، بحيث إن جميع الأحوال غير هذا الحال تعد معبرة عن ظاهر اليقين .

وهم يرون أن نهاية اليقين تتمثل في تحقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك ، (ما تتمثل

<sup>(</sup>١) راجع الفصل الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) ص ۱۹۳.

فى الاستبشار وحلاوة المناجاة وصفاء النظر إلى الله تعالى بمشاهدة القلوب بحقائق اليقين (١) كما يدلنا على ذلك قوله تعالى : و « فى الأرض آيات للموقنين » (٢) .

وإذا كان الصوفية يذكرون في معرض أقوالهم عن حال اليقين ، بعض الآيات القرآنية ، كتلك الآية التي ذكرناها منذ قليل ، فإنهم يذكرون أيضًا بعض الأحاديث النبوية منها قول الرسول (ص): سلوا الله تعالى العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة .

ويرى الصوفية أن العبد إذا استكمل حقائق البقين ، صار البلاء عنده نعمة ، والرخاء مصيبة .

وإذا كنا قد ذكرنا ونحن بصدد بيان الفرق بين اليقين البرهانى واليقين الصوفى ، أن المكاشفة اليقين عند المتصوفة ، يعنى المشاهدة أو المكاشفة فإننا نود أن نشير إلى أنهم يرون أن المكاشفة على ثلاثة أوجه ، هى مكاشفة العيون بالأبصار يوم القيامة ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان بمباشرة اليقين بلاكيف ولاحد ، ومكاشفة الآيات بإظهار القدرة للأنبياء بالمعجزات ولغيرهم والإجابات .

كما يقسم الصوفية أهل اليقين إلى ثلاثة أقسام أو أحوال :

(١) الأصاغر وهم المريدون والعموم (العلوم). وهذا الحال هو أول اليقين ، إذ أنه يعنى الثقة بما فى يد الله تعالى واليأس مما فى أيدى الناس ، أو كما يعبر عن ذلك الجنيد فى قوله : إن اليقين ارتفاع الشك . كما يقولون أيضًا : إن العبد إذا وجد الرضا بما قسم الله له ، فقد تكامل فيه اليقين .

(ت) الأوساط ، وهم الخصوص . واليقين بالنسبة لهم يتمثل فى زوال المعارضات على دوام الأوقات إذ أنهم يرون أن العبد إذا تحقق باليقين . فقد ترحل من يقين إلى يقين حتى يصير اليقين له وطناً .

(ح) الأكابر ، وهم خصوص الحصوص . ويقولون عن هذا النوع إنه تحقيق الإثبات لله عرب وجل بكل صفاته . ويقولون عنه أيضًا : لا يستحق العبد اليقين حتى يقطع عنه كل سبب حال بينه وبين الله تعالى ، من العرش إلى الثرى ، حتى يكون الله لا غير ، وبحيث يؤثره تعالى على كل شيء سواه (٣) . ( انظر شكل ١٠)

<sup>(</sup>١) السراج الطوسى : اللمع ص ١٠٢ وما بمدها .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات آية ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) السراج الطوسى : اللمع ص ١٠٢ – ١٠٨ ، وأيضاً : الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ص ١٠٣ .

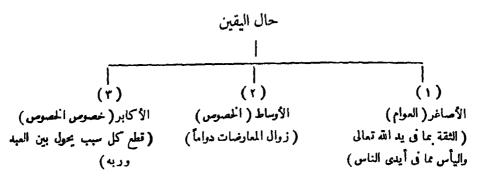

(شكل رقم ١٠)

ونود أن نشير فى ختام دراستنا لبعض الناذج من هذه المصطلحات الصوفية ، سواء ما تعلق منها بالمقام ، أو مما تعلق منها بالحال ، إلى أن هذه المصطلحات تعبر عن نمط من الفكر ، يعد نمطاً قلبياً ، لا نمطاً فلسفياً برهانياً .

ولعل الدارس لمصادر المعرفة اليقينية وغير اليقينية عند مفكرى العرب ، يدرك ذلك تمام الإدراك . نقول هذا ونعتقد أنه لا مفر من القول به ، ونحن نكشف اليوم عن أسس معينة محددة، نتخذ منها أساسًا لثورة العقل في مجال الفلسفة العربية .



## ثالثاً – مسلك الزهاد والصوفية وتعبيره عن الجانب الوجداني لا العقلي (الغزالي ) :

« إنى علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة . وأن سيرتهم أحسن السير ، وطريقهم أصوب الطرق ، وأخلاقهم أزكى الأخلاق . بل لو جمع عقل العقلاء ، وحكمة الحكماء ، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء - ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ، ويبدلوه بما هو خير منه ، لم يجدوا إليه سبيلاً ، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم ، في ظاهرهم وباطنهم ، مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به » .

(الغزالى: المنقذ من الضلال ص١٣١)

« فرأيت رجلاً من أهل العلم — الغزالى — قد نهضت به فضائله واجتمع فيه العقل والقهم ويمارسة العلوم طول زمانه ، ثم بدا له الانصراف عن طريق العلماء ودخل غمار العمال ، ثم تصوف فهجر العلوم وأهلها ، ودخل فى علوم الخواطر وأرباب القاوب ووساوس الشيطان ، ثم شابها بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج »

(أبو الوليد الطرطوشي في رسالة إلى ابن مظفر ــ طبات الشافعية الكبرى للسبكي جزء ٤ ص ١٢٢ ) .



## الله الله النهاد والصوفية وتعبيره عن الجانب الوجداني لا العقلي: (الغزالي):

بينا فيما سبق كيف أن التصوف يعنمد أساساً على الجانب العملى ، جانب الزهد والعبادة ، وما يتعلق بهما من جوانب ، وهذا الجانب ، جانب الزهد ، والعبادة ، يحمل في طياته افتراقاً عن المسلك النظرى الفلسفي .

ثم درسنا بعض الهاذج من المصطلحات الصوفية . وكان قصدنا من ذلك ، بيان كيف كانت هذه المصطلحات الصوفية تعبيراً عن جانب وجدانى أساساً ، بحيث أن المتصوفة إذا تحدثوا مثلاً عن اليقين ، فإن هذا اليقين لا يعنى اليقين الفلسنى البرهانى من قريب أو من بعيد ، ولكنه يقين القلوب المشاهدة ، يقين المكاشفة .

نقول هذا منبهين إلى أننا يجب ألا نخدع بمجرد اللفظة ؛ بل يجب أن نبحث عن مدلول اللفظة . لفظة اليقين يستعملها المتصوفة . وهذه اللفظة يستعملها الفلاسفة كابن رشد مثلاً . ولكن لاصلة إطلاقاً بين اليقين بالمعنى الأول ، اليقين الصوفى ، واليقين بالمعنى الثانى ، اليقين الفلسنى النظرى البرهانى . إنهما يتناقضان مع بعضهما البعض تناقضاً ما بعده تناقض .

وما يقال عن هذه اللفظة ، يقال عن ألفاظ كثيرة . منها مثلاً لفظة « العلم » . الغزالى يستعمل هذه اللفظة و يدعونا إلى العلم . والفلاسفة والعلماء يستخدمون هذه اللفظة فإذا وجد أشباه الدارسين للفلسفة أن لفظة العلم مستعملة عند كل من الغزالى والعلماء والفلاسفة ، ظنوا أن لفظة العلم عند الغزالى تستعمل بنفس المعنى الذى نجده عند العلماء والفلاسفة ، جاهلين أو متجاهلين ، أن اللفظة إذا كانت واحدة عند الغزالى والعلماء والفلاسفة . إلا أنها تعنى عند الغزالى العلم بالأمور الإلهية أساساً . أى العلوم الفقهية ، في حين أنها عند الفلاسفة والعلماء لا تقتصر على الجوانب الإلهية . بل تضيف إليها حوانب إنسانية ومادية ، بحيث تصبح نظرتهم إلى « العلم » أكثر شمولاً واتساعاً .

ونريد الآن أن ندرس بإيجاز شديد ، نموذجاً واحداً من الماذج التي تمثل لنا المسلك الصوفى ، وهذا النهودج اخترنا ممثلاً له ، الغزالي المفكري الأشعري الصوفى .

ولن نقف وقفه طويلة عند تحليل كل الجوانب الصوفية عند هذا المتصوف ، لأن قصدنا له ذكرنا أكثر مرة له ليس دراسة التصوف دراسة شاملة ، سواء التصوف على وجه العموم ، أو التصوف عند واحد أو أكثر من المتصوفه ، بل كل قصدنا هو بيان الفرق والفرق الدقيق بين جانب وجدانى قلبى عبر عنه متصوفة ومنهم الغزالى . وبين مسلك فلسنى برهانى عقلى ، عبر عنه فلاسفة ، حتى يكون ذلك تطبيقاً لما دكره فى الفصل الأول عن مقدمات البرهان وشروط هذه المقدمات ، والفرق بين هذه المقدمات اليقينية ، والمقدمات غير اليقينية .

وإذا فرقنا بين جانب وجانب ، بين نوع من المقدمات ونوع آخر ، فقد استطعنا – فيا يبدو لنا – التعبير بصورة من الصور عن ثورة العقل ، وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أنها ثورة من الداخل ، تنفذ إلى شرائح من الأفكار التى تركها لنا نفر من المفكر ين ، فلاسفة كانوا أو متصوفة أو متكلمين ، وتأخذ بعد تحليل هذه الأفكار فى تحديد اتجاه صاحبها ، وإذا وضعنا أيدينا على اتجاه صاحبها ، فقد عرفنا موقف العقل من هذا الاتجاه أو ذاك من الاتجاهات .

ومن هنا فإن الاتجاه يهمنا بالدرجة الأولى أكثر من مجموعة الأفكار التي تركها لنا المفكر . ولا يعنى هذا بطبيعة الحال ، تغافلاً عن هذه الأفكار ، بل كل ما نقصده هو عدم الوقوف فحسب عند هذه الأفكار ، بل لا بد من الصعود من هذه الأفكار إلى تحديد اتجاه صاحبها ، ومعرفة إلى أى مدى كان ملتزمًا بالعقل و بخصائص الفكر الفلسفي . ومن هنا لم تكن كما قلنا ثورة من الداخل .

ونظراً لأن قصدنا لم يكن أساساً الالتزام بالإطار التاريخي ، فإننا نعتقد أنه لاضير من عرض مسلك الغزالى قبل دراسة موقف ابن سينا من التصوف ، إذ أن حديثنا عن الغزالى يعد داخلاً في الإطار الذي حددناه لهذا القسم الأول من أقسام هذا الفصل ، وهو الإطار الذي تبين من خلاله كيف كان التصوف طريقاً عمليًّا وجدانيًّا لا فلسفييًّا نظريًّا. أما القسم الثاني من هذا الفصل فيدور حول نقد موقف ابن سينا تعبيراً من جانبنا عن ثورة العقل ، وخاصة أن للتصوف عند ابن سينا \_ كما سنرى \_ جذوره الفلسفية .

قلنا إن الغزالى يفضل الاتجاه الصوفى على الاتجاه الفلسفى . وبوجه عام يمكن القول بأن من يتخذ من التصوف مذهباً له بعد دراسته للفلسفة ، يصبح عادة عدوًا للفلسفة إلى درجة كبيرة جدًا ؛ أى أن الغزالى عندما أصبح صوفيًا ، فإنه قدحاول أثبات عجز العقل من أساسه (۱) .

بل إنه فى تقسيمه للعلوم الفلسفية ، يقسمها إلى قسمة دينية . فقسم يجب التفكير به وقسم يجب التبديع به ، وقسم لا يجب إنكاره أصلا (٢) .

كما أن الغزالي حين يعلن كفر الفلاسفة ، يعتمد إلى حدكبير على الأساوب الحطابي الذي

E. Renan: Averroes et 'averroisme P. 89.

وأنظر أيضاً كتابنا : النزعة العقلية في فلسفة بن رشد ص ٤٩ -- ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المنقذ من الضلال ص ١٠١.

نجد فيه مبالغة كبيرة وتهويلاً لا مبرر له ، بحيث كان بعيداً عن الأسلوب البرهاني الدقيق .

خذعلى دلك أيها القارئ عوذجاً واحداً يتمثل في عبارة للغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة فهو يقول: وإنما مصدر كفرهم ، سماعهم أسماء هائلة كسقراط وأبقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس وأمثالم . . . وهم مع ررانة وغزارة فضلهم ، منكرون للشرائع والنحل وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل ، ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة وحيل مزخرفة . فلما قرع ذلك سمعهم ووافق ما حكى من عقائدهم ، طبعهم ، تجملوا باعتقاد الكفر تحيزاً إلى عمار الفضلاء بزعمهم وانخراطاً في سلكهم ، وترفعاً عن مسايرة الجماهير والدهماء ، واستنكافاً من القناعة بأديان الآباء (١) .

يهاجم الغزالى إذن الفلاسفة ، ولا يوافق على السير فى الاتجاه الفلسفى ، وهو إذا كان قد نقد الطريق الفلسفى ، فإنه نقد قبل ذلك علم الكلام . فهر يقول : ثم إنى ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته وطالعت كتب المحققين منهم وصنفت فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته علماً وافياً بمقصوده ، غير واف بمقصودى ، وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة (٢٠) .

و إذا كان الغزالى قد هاجم الفلاسفة ( الاتجاه العقلى) ونقد المتكلمين ( الاتجاه الجدلى )<sup>(٣)</sup> فإذن ماذا يتبثى أمامه ؟ .

لقد بحاً إلى دنيا التصوف ، مرتمياً فى أحضانه . فهو يقول : ثم إنى لما فرغت من هذه العلوم ، أقبلت بهمتى على طريق الصوفية وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل . كان حاصل عملهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الحبيثة ، حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله (٤) .

ويثنى الغزالى على المنصوفة وطريقتهم ثناءاً كبيراً . إنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال . إن سيرتهم أحسن السير . إن أخلاقهم أزكى الأخلاق . إن جميع حركاتهم وسكناتهم فى ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة. إن طريقة الصوفية، أول شروطها

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰.

<sup>(</sup>٢) المنقذ من الضلال ص ٩٠ . ونود أن نشر إلى أن النزالى برغم نقده لعلم الكلام ، فإن هذا النقد يعد نقداً في الظاهر فقط ، إذ أن النزالى قد غلبت عليه إلى حد كبير جداً النزعة الأشعرية .

<sup>(</sup>٣) نقد النزال أيضاً الباطنية ، وهم من غلاة الشيعة الإسماعيلية، ويرون أنهم أصحاب التعليم المخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم . ولم نتمرض لنقد الغزالى للباطنية نظراً لأنه ليس متعلقاً بما نتحدث عنه الآن من الغرق بين الطريق البرهاني الفلسني والطريق الوجداني القلبي .

<sup>(</sup> ٤ ) المنقد من الضلال ص ١٢٥ .

بل إن الغزالي في سبيل الدفاع عن رأيه في أن المعرفة الصوفية بعد أسمى معرفة يلجأ إلى المغالطة متجاهلاً حقائق كثيرة.

فآراء الفلاسفة لا تعجبه . وإدا سألناه لماذا أيها الشيخ؟ أجابنا بأن آراءهم تتعارض مع بعضها البعض ، ولو كانت صحيحة لكانت كالحقائق الرياضية ليس فيها خلاف .

والمفكر ، بل الفرد العادى ، حين يقرأ هذا الرأى من جانب الغزالى يبدى دهشته من إنسان يطالبنا بصب التفكير فى قالب واحد ، ناسياً أو متناسيًا أن الفلسفة ما وجدت إلا لتكون بحثاً عن الحقيقة ، وخلافاً حول أدلة العقول .

حدت هذا منذ سأت الفلسفة وسيظل هدا حالها إلى أبد الآبدين . وليس من المعقول إطلاقاً ونحن نتحدث الآن من جانبنا تعبيراً عن ثورة العقل ، أن نتغافل عن هذه الآراء المتعددة والحصبة والعميقة التي أدلى بها الفلاسفة في معرض بحثهم عن الحقيقة ، ونصغي إلى دعوة يدعونا إليها الغزالي الذي يعلم تماماً أن مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار تعد حالة فردية لا يمكن أن يحدث بالنسبة لها اتفاق بين كل أفراد البشر .

دليل هدا أن هذه المشاهدات تحدث عنها مجموعة من الكرامات التى يختص بها الصوفية ، فهل الكرامات ثابتة بإجماع الناس ؟ لقد حاول الغزالى جهده الدفاع عنها مرجعاً إياها إلى هذه المشاهدات القابية والمكاشفات الروحانية . ومن هذه الأوجه من الدفاع ماكتبه فى فصل من إحياء علوم الدين عنوانه : بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف فى اكتساب المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد (٢) . ولكن هل من الضرورى أن يكون تأويل الغزالى لشواهد الشرع تأويلاً صحيحاً سليماً .

هذا بالإضافة إلى أنه حين ببين لنا سمو المعرفة الصوفية على المعرفة العادية والمعرفة الكلامية ، يلجأ إلى مثال يعد خاطئاً إلى أكبر حد ، كما سنرى الآن .

فى كتاب إحياء علوم الدين (٣)، يرى أن الإيمان له ثلاث مراتب :

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال ص ١٢٧ وما بمدها . وراجع أيضاً الفصل الذي كتبه الدكتور أبو الوفا التفتازاني في كتابه : «مدخل إلى التصوف الإسلامي «عن الغزالي والتصوف السي ص ١٨٢ وما بمدها.

<sup>(</sup>٢) جزه ٣ ص ٢٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) جزء ٢ ص ١٤ – ١٥.

١ ـــ المرتبة الأولى : إيمان العوام وهو إيمان التقليد المحض .

٢ المرتبة الثانية : إيمان المتكلمين وهو ممزوج بنوع استدلال ودرجته قريبة من درجة
 إيمان العوام .

٣ ــ المرتبة الثالثة : إيمان العارفين ، وهو المشاهد بنور اليقين .

إلى هنا فلا ضير على الغزالى ولا لوم عليه ، فى أن يرجع إيمان العارفين إلى المشاهدة . فقد كان ذلك متوقعاً منه — كما سبق أن ذكرنا — بعد أن هاجم الفلسفة . كان ذلك منتظراً منه لأنه لم يهتم اهتماماً كبيراً بالفلسفة على غير ما هو شائع فى أقوال الباحثين . بل لم يكن لديه الحس الفلسفى فى بعض جوانب تفكيره فكتابه مقاصد الفلاسفة يعتمد فيه على ابن سينا اعتماداً يقرب من النقل عنه فى بعض الأحيان . وكتابه تهافت الفلاسفة لم يؤلفه إلا لكى يعترض ويهدم ، كما يقول هو نفسه (۱) فهل هذا القول يصبح صدوره عن فرد من الواجب عليه الالتزام بخصائص الفكر الفلسفى قبل أن يكتب حرفاً واحداً فى الفلسفة ويسمى كتابه « تهافت الفلاسفة . إن هذا القول الذي قال به الغزالى أو هذا القصد من جانبه ، يعد — فيا يرى ابن رشد (۲) — قصداً لا يليق به ، بل بالذين فى غابة الشر .

قلنا إن الغزالى لا ضير عليه فى أن يرجع إيمان العارفين إلى المشاهدة القلبية ، ولكن أين الحطأ والمغالطة فى بيانه لمراتب الإيمان ؟

لنكشف أولاً عن هذه المراتب على ضوء ما يقوله الغزالى عن طريق مثال يضربه هو من جانبه .

إن يرى أن تصديقك بكون زيد مثلاً في الدار له ثلاث درجات:

١ — الأولى أن يخبرك من جربته بالصدق ولم تعرفه بالكذب ولا اتهمته فى القول ، فإن قلبك يسكن إليه و يطمئن بخبره بمجرد الساع ، وهذا هو الإيمان بمجرد التقليد ، وهو مثل إيمان العوام . فإنهم لما بلغوا سن التمييز سمعوا من آبائهم وأمهاتهم وجود الله تعالى وعلمه وإرادته وقدرته وسائر صفاته و بعث الرسل وصدقهم وما جاءوا به . وهذا الإيمان سبب النجاة فى الآخرة (٣٣) .

۲ — الثانية : أن تسمع كلام زيد وصوته من داخل الدار ولكن من وراء جدار ، فتستدل
 به على كونه فى الدار ، فيكون إيمانك وتصديقك ويقينك بكونه فى الدار أقوى من تصديقك

<sup>(</sup>١) تهافت الفلاسفة ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) تهافت التهافت ص ٨٨.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين جزء ٣ ص ١٥.

بمجرد السماع . فإنه إذا قيل لك إنه في الدار ثم سمعت صوته ازددت به يقيناً ، لأن الأصوات تدل على الشكل والصورة عند من يسمع الصوت في حال مشاهدة الصورة ، فيحكم قلبه بأن هذا صوت دلك الشخص .

٣ - الثالثة : أن تدخل الدار فتنظر إليه بعينك وتشاهده (١) .

و يرفع الغزالى المرتبة الثالثة على المرتبة الأولى والمرتبة الثانية . فيقول : إن هده هى المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية وهى تشبه معرفة المقربين والصديقين لأنهم يؤمنون عن مشاهدة ، فينطوى فى إيمانهم إيمان العوام (المرتبة الأولى) والمتكلمين (المرتبة الثانية) ، ويتميزون بمزية بينة يستحيل معها إمكان الحطأ<sup>(۲)</sup>.

وإذا كنا قد ذكرنا أن الغزالى ياجأ فى هذا التقسيم إلى المغالطة ، فإن دليلنا على ذلك أنه فى رفعه للمرتبة الثالثة وهى مرتبة المتصوفة ، يستدل على ذلك بأننا قد شاهدما زيداً فى الدار . وواضح أن المشاهدة بمعناها الحسى تختلف اختلافاً تاميًا عن المشاهدة بمعناها القلبي الصوفى .

قلنا إن الغزالى قد فضل الجانب القلبى العملى على الجانب العقلى النظرى (٣) . وميزبين طريق الإلهام وطريق التعلم . ونريد الآن أن نقف وقفة قصيرة عند هذا الحجال ، حتى نتبين مسلك الغزالى .

لو رجعنا إلى كتاب إحياء علوم الدين ، وجدناه وهو بصدد دراسته للمعرفة . يبين لنا موقف القلب بالقياس إلى العلوم العقلية والدينية والدنيوية والأخروية ، ثم ينتقل من ذلك إلى بيان الفرق بين الإلهام والتعلم ، أى التفرقة بين طريق الصوفية في استكشاف الحق ، وطريق النظار .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) يقول الغزالى في المنقذ من الضلال (ص ١٢٧): فقد علمت يقيناً أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال ، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته . ولم يبق إلا مالا سبيل إليه بالتعلم ، بل بالنوف والسلوك . وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها ، في التفتيش عن صنى العلوم الشرعية والعقلية - إيمان يقيني بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر فهذه الأصول الئلائة من الإيمان ، كانت رسخت في نفسي ، لا بدليل معين محرر ، بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها . وكان قد ظهر عندي أنه لا معلمع لى في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الحور والإفابة عن الحود ، وأن رأس ذلك كله ، قطع علاقة القلب عن الدنيا ، بالتجافى عن دار الغرور والإفابة إلى دار الخلود ، والإقبال بكنه الممة على الله تعالى ، وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الحاه والمال والملائق .

فهو يذهب إلى أن العلوم التى ليست ضرورية (١) ، وإنما تحصل في القلب في بعض الأحوال ، تختلف الحال في حصولها ، إذ أنها تارة تهجم على القلب كأنه ألتى فيه من حيث لا يدرى ، وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم . فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى إلهاماً . والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتباراً واستبصاراً . والواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ينقسم إلى ما لا يدرى العبد أنه كيف حصل له ومن أين حصل ، وإلى ما يطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم ، وهو مشاهدة الملك أين حصل ، وإلى ما يطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم ، وهو مشاهدة الملك ولأول يسمى وحياً ويختص به الأنبياء ، والأول يحتص به الأولياء والأصفياء . أما العلوم التي تكتسب بطريق الاستدلال ، فبختص به الأولياء والأصفياء . أما العلوم التي تكتسب بطريق الاستدلال ، فبختص به الأولياء والأصفياء . أما العلوم التي تكتسب بطريق الاستدلال ، فبختص به الأولياء والأصفياء . أما العلوم التي تكتسب بطريق الاستدلال ، فبختص به الأولياء والأصفياء . أما العلوم التي تكتسب بطريق الاستدلال ، فبختص به الأولياء والأصفياء . أما العلوم التي تكتسب بطريق الاستدلال ، فبختص به الأولياء والأصفياء . أما العلوم التي تكتسب بطريق الاستدلال ، فبختص به الأولياء والأصفياء . أما العلوم التي تكتسب بطريق الاستدلال ، فبختص به الأولياء والأصفياء . أما العلوم التي تكتسب بطريق الاستدلال ، فبختص به الأولياء والأصفياء . أما العلوم التي العلماء (٢٠) ( انظر شكل رقم ١١٠) .

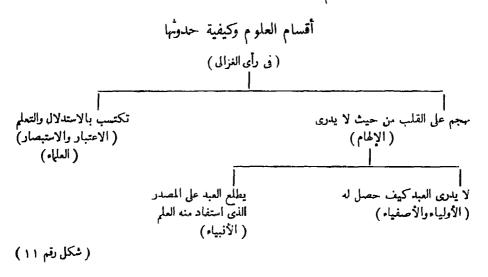

وبعد أن يفرق لنا الغزالى تفرقه مبدئية بين الإلهام بقسميه (الأنبياء والأولياء) وبين طريق الاستدلال (طريق العلماء) ، يبين لنا بمثال ، كيف تتجلى حقائق العلوم فى القلب .

إنه يرى أن هذا التجلى يشبه انطباع صورة من مرآة فى مرآة تقابلها . والحجاب بين المرآتين ، تارة يزال باليد ، وتارة أخرى يزول بهبوب الرياح التي تحركة .

<sup>(</sup>١) بقصد بها الغزالى الأشياء غير البديهية . فالبديهى أو الضرورى يعد فيا يرى الغزالى مفطوراً في النفس ولا يدرى العبد متى حصل له ذلك العلم . كالعلم بأن الشخص الواحد لا يكون في مكافين في وقت واحد . والشيء لا يكون حادثاً قديماً موجوداً معدوماً معاً (إحياء علوم الدين - الجزء الثالث ص ١٥ - ١٦) .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين حزء ٣ ص ١٧ – ١٨.

وبالمثل فقد تهب رياح الألطاف وتنكشف الحجب عن أعين القلوب ، بحيث ينجلي فيها بعض ما هو مسطور فى اللوح المحفوظ .

وهذا التجلى يكون تارة عند المنام ، بحيث يعلم عن طريقة ما يكون فى المستقبل ، وتمام ارتفاع الحجاب بالموت ، بحيث ينكشف الغطاء . وتارة يكون فى اليقظة ، إذ يرتفع الحجاب بلطف خيى من الله تعالى ، فيلمع فى القلوب شيء من غرائب العلم ، تارة يكون كالبرق الحاطف ، وتارة أخرى يكون على التوالى إلى حدما ، ولكن دوامه يكون غاية فى الندور .

وبهذا نستطيع القول بأن الإلهام لا يختلف عن الاكتساب إلا من حيث زوال الحجاب ، إذ أن زوال الحجاب في حالة الإلهام لا يكون باختيار العبد :

كما لا يختلف الوحى عن الإلهام إلا فيما يتعلق بمشاهدة المفيد للعلم ، إذ أن العلم يحصل في قلوبنا بواسطة الملاثكة وإن كنا لا نراها . وإليه الإشارة بقوله تعالى : (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ، أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء )

هذا ما يقدم به الغزالى لتبرير ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية ، وتفضيلهم للجانب العملى لا الجانب النظرى .

فهو يقول: فإذا عرفت هذا فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية. فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة، بل قالوا: الطريق تقديم المجاهدة، ومحو الصفات المذمومة، وقطع العلائق، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى (١).

ثم يبين لنا الغزالى أحوال السالك لهذا الطريق الصوفى ، وما يحدث له وذلك فى عبارات أدبية وصفية .

فهو يذهب إلى أن الله هو المتولى لقلب عبده ، والمتكفل بتنويره بأنوار العلم . وإذا تولى الله أمر القلب ؛ يأفاضت عليه الرحمة ، وأشرق النور في القلب ، وانشرح الصدر ، وانكشف سر الملكوت ، وتلألأت في القلب حقائق الأمور الإلهية (٢) .

ولكن ما هو أواجب العبد حتى يصل إلى هذه الحالة ؟

إن واجب العبد ، الاستعداد بالتصفية المجردة ، وإحضار الهمة مع الإرادة الصادقة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة . إذ أن الأنبياء والأولياء

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٧ ـ

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٨.

انكشف لهم الأمر ، وفاض على صدورهم الدور ، لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب ، بل بالزهد في الدنيا ، والتبرى من علائقها ، وتفريغ القلب من شواغلها ، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ، فمن كان لله كان الله له .

ويرى الغزالى أن الصوفية قد زعموا أن الطريق فى ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية ، وتفريغ القلب منها ، وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه ، بحيث يصير قلبه إلى حالة يستوى فيها وجود كل شيء وعدمه ثم يخلو بنفسه فى راوية مع الاقتصار على الفرائض ، ويجلس فارغ القلب مجموع الهم ، ولا يفرق فكرة بقراءة قرآن ولا بالتأمل فى تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره ، بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى ، فلا يزال بعد جلوسه فى الحلوة ، قائلا بلسانه : الله ، الله ، على الدوام ، مع حضور القلب ، حتى ينتهى إلى حالة يترك تحريك اللسان ، ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه ثم يصبر عليه إلى أن يمحى أثره عن اللسان ، ويصادف قلبه مواظباً على الذكر ، ثم يواظب عليه ، إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيأة الكلمة ، بحيث يبنى معنى الكلمة عبرداً فى قلبه عاضراً فيه ، كأنه لازم له لا يفارقه . وله اختيار إلى أن ينتهى إلى هذا الحد ، واختيار فى استجلاب رحمة الله تعالى ، بل هو بما فعله عار متعرضاً لنفحات رحمة الله ، فلا يبنى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة كما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذا الطريق .

وعند ذلك إذا صدقت إرادته ، وصفت همته ، وحسنت مواظبته ، فلم تجاذبه شهوات نفسه ، رلم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا ، تلمع لوامع الحق فى قلبه ، ويكون فى ابتدائه كالرق الخاطف ، لا يثبت ثم يعود ، وقد يتأخر . وإن عاد فقد يثبت وقد يكون مختطفاً ، وإن ثبت قد يطول ثباته وقد لا يطول (١) .

واضح من هذا كله ، كيف أن الغزالى يفضل الطريق الوجدانى القلبى عن الطريق النظرى الفلسنى ؛ وإذا كان يضيف إلى هذا الطريق الوجدانى العملى بعداً علمياً نظرياً ، فإن هذا البعد كان عنده غير محدد المعالم ولا واضح الصورة ، لأنه اختفى إلى حد كبير جداً ، إن لم يكن تاماً وسط هذا الوصف الأدبى البلاغى لحالة السالك فى هذا الطريق .

ونحن مع اعترافنا بخصب هذه المحاولة من جانب الغزالى إلا أنها محاولة ليست داخلة – فى المجال الفلسفي العقلاني من قريب أو من بعيد . إذ من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، أن يلتقى وصفه لهذه التجربة الروحية ، مع التحديد الدقيق لخصائص وشروط المعرفة اليقينية والتي لا يصل إلى جذورها الحقيقية وأبعادها الدفينة إلا كل سالك للطريق الفلسفي البرهاني .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق جزء ٣ ص ١٨.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقديمًا نبهنا ابن رشد إلى أن هذه التجربة لا تعدو أن تكون نجربة ذاتية ، لا تصل إلى مستوى الموضوعية ، تجربة فردية ، ولا تصل إلى حدود الإطار الكلى .

قلنا هذا ونحن بصدد تحليل عنصر عنصر من العناصر التي سبق لنا دراستها ، ونؤكد على القول به الآن ، ونحن ندرس شريحة من فكر الغزالى ، شريحة تعبر عن فكر وجدانى قلبى ، ونبين موقف العقل منها ، حتى نرتفع إلى التعبير عن ثورة العقل .

وإذا كنا قد انتهينا من دراسة هذه الشريحة ، وبينا موقف العقل إزاءها ، فقد آن الأوان لأن نتتقل تحت مظلة العقل دواماً ، إلى شريحة أخرى متعددة الألوان والظلال ، لنكشف ما فيها عن أوجه الصواب وأوجه الحطأ ، وسنقف عندها وقفة أطول ، وهذه الشريحة هي موضوع القسم الثاني من هذا الفصل .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# القسم الثانى: موقف ابن سينا من التصوف ( نقد اتجاهه تعبيراً عن ثورة العقل )

« أما الصوفية فطرقهم فى النظر ليست طرقاً نظرية ، أعنى مركبة من مقدمات وأقيسة . وإنما يزعمون أن المعرفة بالله و بغيره من الموجودات شيء بلنى فى النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية » .

( ابن رشد : مناهج الأدلة في عقائد الملة ص ١٤٩)



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### أولاً: تمهيد

«هذه الحال من الاتحاد هي التي ترومها الصوفية . وبين أنهم لم يصلوها قط ، إذ كان من الضروري في وصولها معرفة العلوم النظرية وإنما يدركون من ذلك أشياء شبيهة بهذا الإدراك ، وذلك كاجهاع القوى الثلاث ، وغير ذلك من الأمور التي أعطيت أسبابها في كتاب الحس والمحسوس . ووجه شبهها بها ما يعترى فيها من تعطيل الحواس وإبعاد سائر قوى النفس . ولذلك كانت هذه الحال كأنها كمال إلهي للإنسان ، فإن الكمال الطبيعي إنما هوأن يحصل له في العاوم النظرية الملكات للتي عددت في كتاب البرهان »

( ابن رشد : تلخيص كتاب النفس لأرسطو ص ٩٠)



#### rted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered vers

#### أولاً \_ تمهيد:

درسنا فى القسم الأول من هذا الفصل ، بعض جوانب التصوف دراسة غاية فى الإيجاز ، وكان قصدنا من ذلك بيان اختلاف المسلك الصوف الوجداني عن المسلك العقلي البرهاني حتى نصعد من ذلك إلى ثورة العقل .

كما كان قصدنا أيضاً التمهيد لبيان موقف اين سينا ، إذ سنرى كيف أن ابن سينا يعرض في أقسام من تصوفه لبعض الرموز والاصطلاحات والموضوعات التي ترتبط من قريب أو من بعيد بالتصوف الإسلامي على وجه العموم . كالتمييز بين الطريق الإلهامي الوهبي والطريق النظرى المجرد ، والتمييز بين الزهد والعبادة عند العارف ، وكيف أن مسلك المجرد ، والتمييز بين الزهد والعبادة عند غير العارف ، وكيف أن مسلك الزهاد والصوفية هو الذي يؤدى بهم إلى حدوث عجائب وغرائب تصدر عنهم دون غيرهم من أفراد البشر .

إنه حين يعلن في مجال من مجال تصوفه آن اللذة الباطنة أعلى من اللذة الحسية الظاهرة، فإن هذا يستند \_ كما سبق أن رأينا \_ إلى جذوره فى التصوف ، بل يستند إلى جذور له فى حياة الزهاد والعماد ?

وحين يبين لنا المقامات والصفات والأخلاق التي نجدها عند العارفين دون سواهم، فإن هذا الحانب عنده يستند إلى حد كبير إلى الدراسات الصوفية قبله

وهكذا وجدنا أنه من اللازم ومن الضرورى ، أن نشير إشارات سريعة موجزة إلى مجموعة من النقاط تمثلت في بيان كيف ـ يعتمد التصوف على الجانب العملى (الزهد والعبادة) ، وتمثلت في عرض بعض المصطلحات الصوفية وكيف تعبر جانب قلبي وجداني لا عن جانب فلسني برهاني . كما تمثلت أيضًا في دراستنا لمسلك بعض الزهاد والعباد والصوفية ، وكيف كان هذا المسلك تعبيراً عن الجانب الوجداني لا الجانب الفلسني النظرى .

هذا كله سيؤدى بنا - كما سنرى - إلى فهم موقف ابن سبنا من التصوف من بعض الزوايا ، كما سيوضح ويبرر نقدنا لموقف ابن سينا . لأننا حين نتحدث اليوم عن ثورة العقل فى الفلسفة العربية ، نجد أنه من أوجب واجباتنا توجيه سهام النقد إلى مواقف سينوية ابتعدت عن الجانب العقلاني ابتعاداً تاماً تارة ، وابتعاداً شبه تام تارة أخرى .

إننا وقد رأينا أن كلمة العقل من أعلى الكلمات وأسماها وأشرفها ، وأن اتباع المسلك العقلاني يؤدى بنا إلى تجديد النظر إلى الفلسفة العربية ومشكلاتها العديدة بصورة أو بأخرى ، كما سيكون

فى اتباعه احتراماً لشروط وخصائص التفكير الفلسني . نقول بعد أن رأينا ذلك كله ، فلابد أن نبين مواطن القوة والضعف عند ابن سينا في موقفه من التصوف .

ونود أن نشير إلى أننا سنجمع فى دراستنا لموقفه هذا بين الطابع الموضوعى . والطابع الذاتى م سنكون منصفين له غاية الإنصاف بأن نعرض لموقفه عرضًا تحليليًّا من خلال أمهات كتبه فى هذا المجال وخاصة كتابه الإشارات والتنبيهات ، ثم بعد العرض والتحليل . سنوجه مجموعة من أوجه النقد للعديد من آرائه سواء من حيث الإطار العام ، أو من حيث الآراء الجزئية الفرعية . وهذا النقد سيكون معبراً إلى حد كبير عن بعد ذاتى من جاسنا حيى لا تتحول الدراسة الفلسفية إلى نوع من الرواية والحكاية عن السابقين . وهذا للأسف الشديد ما نجده عند مجموعة من الدارسين حشروا حشراً فى إطار المشتغلين بالفلسفة وأرادوا للفلسفة أن تصبح بهذه الصورة التى تذكر من بعض الزوايا بقصص وروايات كالتى نجدها فى ألف ليلة وليلة .

ونحسب أنّنا بذلك نكون معبرين عن ثورة العقل ، إذ سير القارئ كيف آن نفدنا يرتكز على تمسكنا بالعقل وإعلاء كلمة فوق كل كلمته حتى يكون هذا العقل معبراً عن عظمة الفكر التي لا تداينها ولا تقترب منها عظمة أخرى .

كما سيدرك القارئ تماماً أننا إذا كنا اليوم نعلن عن ثورة للعقل فى مجال الفلسفة العربية ، فإن تلك الثورة — كما بينا فى تصديرنا لهذا الكتاب — تعد ثورة من الداخل ، لا ثورة من الحارج . نعم ثورة من الداخل ، لأنها تكشف أولاً عن موقف الفيلسوف أو المفكر بأمانة موضوعية وبعدها يجئ النقد داخليًّا لا خارجيًّا ، وليست ثورة من الحارج تعبر إلى حد كبير عن موقف الرفض النام المطلق .

فرق وفرق كبير بين موقفين : موقف يحمل فى طياته ثورة داخلية يكون لها جذ ورها وأسسها ، وعلى أساس هذه الجذور وتلك الأسس ، نقيم مختلف الآراء التي تركها لنا فلاسفة التزموا بخصائص محددة وشروط معينة للفكر الفلسني ، وعلى أساس هذه الحصائص وتلك الشروط ، نستطيع أن تحدد الفرق بين فكر فلسني وفكر غير فلسني .

فرق بين هذا الموقف ، وموقف آخر يعبر ــ كما قلنا ــ عن موقف الرفض والهجوم لأسباب قد نجد أكثر أسباباً غير علمية .

هذه الثورة الداخلية لا تكون إلا بعد دراسه المشكلات الى بحث فيها المفكرون والفلاسفة . وغير خاف على أحد أن تلك الثورة بغيتها الإصلاح الفكرى وقصدها التجديد وإعادة بناء فكرنا الفلسفى العربى حتى نعود مرة أخرى إلى عمود الفلسفة كما أرادلها أصحابها أن تكون ، لا كما يريد لها نفر من أشباه الدارسين .

أما الثورة من الحارج ، فإننا 1' نرتضيها لأنفسنا ، فما ترك لنا فلاسفتنا ومفكرونا أمانة في أعناقنا ، ولهذا يكون من الحطأ أن نعلن الثورة من الحارج لأنها تعد تعبيراً عن موقف الرفض ، دون أن تقدم لنا في كثير من الحالات مبررات لذلك ، بل إن بعض المبررات عندها ، قد تمثل موقف التعصب تارة والسخرية تارة أخرى وهي مواقف لا نوافق عليها من جانبنا لأنها غير فلسفية وغير علمية :

نعم ارتضينا لأنفسنا إحداث تورة عقلانية من الداخل . داخل الفكر الفلسفي العربي ذاته . ولم نرتض تلك التورة الحارجية ، للأسباب العديدة التي قدمناها منذ قليل .

و إذا كنا قد عبرنا عن هذه الثورة العقلانية في عديد من موضوعات هذا الكتاب ، وإننا نعبر عنها الآن ونحن بصدد دراسة موقف ابن سينا من التصوف .

لعلنا قد أطلنا بعض الشيء في حديثنا عن هذا المجال . ولكن قارئنا العزيز سيدرك أن هذا التمهيد من جانبا سيكون ضوءاً ومرشداً ، على أساسه سندرس ونقيم موقف ابن سينا تماماً كما فعلنا في الفصل الأول والفصل الثاني .

وعلى هذا الأساس الذى ملتزم به من جانبنا . نستطيع القول بأننا سنسلك فى دراسة هذا الحجال من مجالات الفكر السينوى مسلكاً يفيدنا فى المقارنة بين اتجاه واتجاه ، المقارنة بين موقف وموقف آخر ، بين التزام بطريق العقل والبرهان ، والتزام بطريق القلب والوجدان .

وعلى هذا الأساس أيضًا سننظر إلى تصوف ابن سينا وما قيل حوله من آراء . تلك الآراء التى تعددت حوله تصوفه : هل تصوفه له مقدمات فلسفية راسخة فى مذهبه ؟ هل تصوفه يعد تاجً للمذهب لا غير ؟ هل يعبر ما كتبه فى مجال التصوف عن نوع من التوبة أو الرجوع من الفكر الفلسفى إلى الفكر الصوفى ٢ هل يعد تصوفه خروجًا عن بقية جوانب فلسفته ؟ هل يعد القسم الصوفى من كتاب الإشارات والتنبيهات معبراً عن تصوف حقيقى لدى ابن سينا . أم أنه لا يخرج عن كونه مجرد كتاب ألف فى التصوف ، وليس من الضرورى أن يكون مؤلف الكتاب صوفيًا ؟ هل يعد تصوفه تعبيراً وتدليلاً من جانبه على إفلاس العقل ، بحيث يكون الحل هو الارتماء فى أحضان القلب والوجدان ؟ هل تصوفه ليس صادراً عن عاطفة قلبية . بل إنه كونه بالعقل البارد ؟ هل تتناسب عباراته وأقواله عن التصوف والتى عبرت \_ كما سنرى — عن درجة كبرى من شفافية الروح وصفاء القلب والوجدان . هل تتفق وتتناسب مع حياته التى عاشها، والتى كان يغشاها فى بعض جوانبا ثقل الجسد وظلام المادة كما يقال ؟ إلى آخر التساؤلات والتى كان يغشاها فى بعض جوانبا ثقل الجسد وظلام المادة كما يقال ؟ إلى آخر التساؤلات والشكلات التى أثيرت حول موقفه من التصوف :

ولكننا \_ كما قلنا \_ سوف لا نلتزم التزاماً رئيسيًّا بذلك كله . بل سيكون الأساس عندنا

في دراستنا لموقفه هو : متى كان ابن سينا معبراً في هذه الفكرة أو تلك عن العقل ومتى كان معبراً في فكرة أخرى عن إطار آخر غبر الإطار العقلي :

وقد تعترض هذا الطريق الذى نسلكه اليوم فى دراسة موقف ابن سينا كثرة من المصاعب . ولا يخابلنا الشك فى أن قارئنا سيشعر بذلك . ولكن كان من الضرورى أن نسلك هذا الطريق دون غيره لأننا نعتقد من جانبنا أن سلوك هذا الطريق يعد تعبيراً بصورة أو أكثر من صورة عن ثورة العقل . بمعنى أنه يوجد فرق بين من يقصد دراسة الفكر الصوفى السينوى حتى يقدم إجابة عن تساؤل أو أكثر من التساؤلات التى أثيرت حول تصوفه ، وبين من يريد دراسة الفكر السينوى فى هذا المجال ، لكى يعبر – بعد نقد موقعه – عن ثورة العقل فى مجال الفلسفة العربية .

نقول إن سلوك هذا المسلك الثانى يعد من أوجب الواجبات علينا ، لأننا مادمنا بصدد التعبير عن ثورة العقل، فلا بد أن يترتب على ذلك التنبيه على أن هذا العنصر أو ذلك من عناصر فلسفة ابن سينا ، لا نجد فيها التزاماً بالعقل وخصائصه واحتراماً للبرهان ومبادئه .

ومهما يكن من أمر ، فإننا إذا كنا قد اختلفنا مع فريق من الباحثين حول رأى أو أكثر من الآراء التى تدور حول هذا الحجال من مجالات الفكر السينوى ، فإن الحلاف فى الرأى من طبيعة الفلسفة والتفلسف . هذا ما تدعونا إليه الفلسفة، وهذا أيضًا ما تلزمنا به شروط وخصائص الفكر الفلسفي .

## ثانياً - رسائله وكيف تحمل دلالة صوفية لا اتجاها عقلياً

«أما كتاب » الإشارات والتنبيهات » ، فإن النسخة لا تخرج منها إلا مشافهة مواجهة ، وبعد شروط لا تعقد إلا مكافحة ، وليس يمكن أن يستفتح بها ويطلع معه غريب عليها ، فإنه لا يمكن أن يطلع عليها إلا هو والشيخ الفاضل أبو منصور بن زيلة . وأما الرعاع والمُضْعة ومن ليس من أهل الحقيقة والحومة ، فلا سبيل إلى عرض تلك الأقاويل عليهم والفُتُدّحة بها بما يعرضها لذلك العرض ، والاحتياط في التأخير ، إلى أن يتبح جامع التقدير » \*

(ابن سينا: رسائل)

« إنى قد مخضت لك فى هذه « الإشارات » عن زبدة الحق . وألقمتك قفى الحكم فى لطائف الكلم . فصنه عن الجاهلين والمبتذلين ومن لم يرزق الفطنة والوقادة والدربة والعادة وكان صغاه مع الغاغة ، أو كان من ملاحدة هؤلاء الفلاسفة ومن همجهم » :

( ابن سينا : الإشارات والتنبيهات : خاتمة ووصية )



## ثانياً ــ رسائله وكيف تحمل دلالة صوفية لا اتجاهاً عقليًّا

بينا فها سبق، الطريق الذي سنسلكه في دراسة موقف ابن سينا من التصوف. ونود الآن - قبل دراسة موقفه ــ أن نعرض لأهم كتبه ورسائله (١) التي نجد في بعض موضوعاتها أو كلها بعض

(١) يمكن الرجوع إلى كتاب مؤلفات ابن سينا (ص ٢٦٨ وما بعدها) الذي وضعه الأب جورج قنواتي لمعرفة بعض التفصيلات حول الكتب والرسائل الصوفية التي نسب لابن سينا .وهذه الكتب والرسائل طبقاً لما يذكره الأب قنواتي - هي :

- ١ إجابة الدعاء وكيفية الزيارة
  - ٢ الأحاديث المروية
  - ٣ الإشارات والتنبيهات
    - ع -حث الذكر
  - ه رسالة في ماهية الحزن
    - ٣ حكمة الموت
    - ν ــ حى بن يقظان
- ٨ خطبة الشيخ (نصائح دينية)
   ٩ الخلوة

  - و ١ العماء
  - ١١ رفع الغم والحم
  - ١٢ دفع الهم عند وقوع الموت
    - ۲۳ الزهد
- ١٤ السمادة والشقاوة الدائمة في النفوس
  - ه ١ -- الصلاة وماهيتها
    - ۱۹ العلير
    - ١٧ رسالة في المشق
      - ١٨ -- العلم اللدني
        - ١٩ العهد
  - ٢٠ الفردوس في ماهية الإنسان
    - ۲۱ فوائد ونکت
    - ٢٢ قصة سلمان وأبسال
  - ٢٣ رسالة في كلبات الصوفية
  - ع ٢ مخاطبات الأرواح بعد مفارقة الأشباح

الدلالات الصوفية ، منبهين منذ البداية إلى أنه ليس من الضرورى الذهاب إلى أن ابن سينا كان يقصد عن عمد خلع هذه الدلالات الصوفية :

نقول هذا لأننا لسنا من أنصار المبالغة فى التأويل وخاصة حين لا نجد مبرراً للتأويل . ولسنا من أنصار الجرى وراء تفسيرات متعسفة خاطئة لفلسفة هذا الفيلسوف أو ذاك من فلاسفة العرب . ولكن كل قصدنا مجرد التنبيه على أن هذا الرأى أو ذاك من آراء ابن سينا قد يحمل فى طياته بعداً صوفياً .

٢٥ - في بيان المعجزات والكرامات

٢٦ - المواعظ

٢٧ – مواقع الإلهام

٢٨ – ألموت والحياة

٢٩ – الورد الأعظم

#### ١ - كتاب الإشارات والتنبيهات (١):

الأنماط التي يبحث فيها ابن سينا في مجال التصوف في هذا الكتاب ، أنماط ثلاثة ، هي النمط التاسع والنمط العاشر .

موضوع النمط الثامن ، البهجة والسعادة . و يتضمن هذا النمط تسعة عشر فصلاً . وموضوع النمط التاسع ، مقامات العارفين ، و يحتوى على سبعة وعشرين فصلاً . وموضوع النمط العاشر والأخير ، أسرار الآيات ، و يعنى بها العجائب والغرائب التى تحدث عن العارفين الأولياء ، ويندرج تحت هذا النمط ثنتاً وثلاثين فصلاً .

ونود أن نشير إلى أن كتاب الإشارات والتنبيهات إذا كان ينقسم إلى قسم منطق وقسم طبيعى وقسم إلى قسم منطق وقسم طبيعى وقسم إلى وقسم صوفى ، إلا أن ذلك لا يعنى أن الأفكار الصوفية ، تعد موجودة داخل القسم الصوفية فحسب ، إذ أن أن الدارس للقسم الطبيعى والقسم الإلهى ، يجد بعض الأفكار والاتجاهات الصوفية متناثرة هنا وهناك ، وخاصة فى القسم الإلهى من هذا الكتاب .

نقول هذا حتى لا يحسب القارئ أن كل آراء ابن سينا فى مجال التصوف ، إنما تعد محصورة داخل القسم الصوفية ، إنما تعد محصورة داخل القسم الصوفية ، بل إن له \_ كما ذكرنا منذ قليل \_ بعض الأفكار الصوفية فى أقسام أخرى من كتاب « الإشارات والتنبيهات ، تمامًا كما نقول إننا نجد بعض الأفكار الصوفية فى القسم الإلهى من كتاب « الشفاء » .

ونظراً لأننا سنعول إلى حد كبير في تحليل موقف ابن سينا من التصوف ، على كتابه هذا ، أى كتاب الإشارات والتنبيهات (٢) ، فإننا نكتفي بما ذكرناه الآن عن هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) واجع دراستنا لهذا المؤلف ، في كتابنا : الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا ص ٤٨ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) يقول الدكتور إبراهيم مدكور عن هذا الكتاب : إنه بين المؤلفات السينوية، يتيمة المقد وجوهرة التاج المثينة وثمرة النضوج الكامل يمتاز بسمو أسلوبه وعمق أفكاره وتعبيره عن آراء أبن سينا الحالصة التي لا تشوبها نظريات المدارس الأخرى . وقد وقف صاحبه الحزه الأخير منه على البحوث التصوفية . ويقع في نحو خمسين صفحة تمد من أحسن ما خلفته المدرسة الفلسفية الإسلامية في هذا الباب فقد أخذ أبن سينا على حسب عادته أفكار الفاراني وفصل القول فيها وعرضها عرضاً مسهباً مرتباً .فهو يحدثنا عن « التجريد » والبهجة والسعادة « ومقامات العارفين » «وأسرار الآيات » ، وبشرح نظرية الاتصال شرحاً مستفيضاً (في الفلسفة الإسلامية : «منهج وتطبيقه » ص ٤٩ - ٥٠)

#### ۲ - رسالة في ماهية العشق Amour: (١)

تتضمن هذه الرسالة سته فصول ، بالإضافة إلى فصل سابع يهد الحاتمة لهذه الرسالة : والفصول السته هي:

- ١ في ذكر سريان العشق في كل واحد من الموجودات ؟
- ٢ فى ذكر وجود العشق فى الجواهر البسيطة غير الحية :
- ٣ في ذكر وجود العشق في الموجودات ذوات القوى المغذية من جهة قواها المغذية .
  - ٤ في ذكر وجود العشق في الجواهر الروحانية من حيث لها قواها الحيوانية.
    - ف ذكر عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان :
      - ٦ في ذكر عشق النفوس الإلهية (٢).

ونود أن نشير إلى أننا نجد خلافًا بين الباحثين حول حقيقة هذه الرسالة ، هل يفصل فيها بن سينا أمرالعشق كشيء نفساني ، أم أنها رسالة صوفية تعالج العشق كما يفهمه المتصوفة :

وإذا درسنا فصول هذه الرسالة ، تبين لنا أن الكثير من الموضوعات الموجودة بين ثناياها ، لا تخرج عن الموضوعات التي يبحثها ابن سينا في الفلسفة العامة ، طالما أنه يبحث في سريان العشق في الكائنات :

بيد أن هذا لا يمنع من القول بأن لها صلة بالناحية الصوفية ، وإن كانت صلة ليست مباشرة ، وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن ابن سينا في القسم الحاص بالتصوف في كتابه « الإشارات والتنبيهات » يشير إلى بعض الجوانب التي تتعلق نوعاً من التعلق بموضوع هذه الرسالة ، وخاصة حين يشير في الإشارات إلى الفرق بين مرحلة الشوق ومرحلة العشق كما سنرى ذلك في موضعه حين دراسة موقفه من التصوف :

وبوجه عام يمكن القول بأن ابن سينا يرى أن الموجودات تعد تمرةمن ثمرات عشقها للخير الأسمى وشوقها إليه (٣) :

<sup>(1)</sup> نشرها مهرن mehren ضمن مجموعة رسائل صوفية لابن سينا (ليدن عام ١٨٨٩ م).

<sup>(</sup> ٢ ) واجع إشاراتنا المتعددة إلى هذه الرسالة في كتابنا « الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا » ص ١ ٢ ٥ . وراجع أيضاً : ص ١ ٢ ٥ . وراجع أيضاً : لل Louis gardet : La Connaissance mystique Chez Ibn Sina

et Ses Présupposés philosophiques.

<sup>(</sup>٣) يقول الدكتور محمد مصطلى حلمى : لعل اتحاد العاشق والمعشوق عند الصوفية هو أقوى ما يظهر فيه قبول تجلى الحير المطلق المعشوق ، وأقصى ما يطهر إليه العاشق فى عشقه للخير المطلق وقربه =

هذا بالإضافة إلى أن الخير المطلق يتجلى لعاشقه . وهذا العاشق يقبل على المعشوق ويتصل به ، بحيث تكون الموجودات كلها بسيطة كانت أو مركبة ، عليا كانت أودنيا تجمعها حركة العشق .

أما لو اقتصرنا على المستوى الطبيعى الصرف . فإننا نجد أنه من المبالغة تحميل هذه الرسالة الكثير من الدلالات الصوفية ؟

نقول هذا لأن ابن سينا حين دراسته للعلاقة بين المادة والصورة ، يشير إلى مسألة الشوق ، شوق الهيولى للصورة . فهذه القطعة من الحجر مثلاً مادامت موجودة فهى مركبة من هيولى وصورة ، والهيولى تنزع دوامًا إلى الصورة، إنها دائمة العشق لها ولا يمكن أن تتجرد عن الصورة . إنها لو تخلت عن صورتها ، بادرت إلى استبدالها بصورة أخرى .

وما يقال عن قطعة الحجر ، يقال على كل الموجودات سواء كانت حية أو غير حية ، أى أن الهيولى عاشقة للصورة ، والصورة عاشقة لمواضعها الطبيعية واكمالاتها، والأعراض عاشقة لموضوعها الذى تقوم به وهكذا (١) :

ولا نريد أن نفيض فى دراسة هذا الموضوع: نظراً لأن العناصر الصوفية فى هذه الرسالة \_\_ كما سبق أن دكرنا \_\_ تعد عناصر قليلة . وابن سينا نفسه حين كان بصدد دراسة موضوع العلاقة بين المادة والصورة فى كتابه « الشفاء » . ومناقشة هذه المسألة ، مسألة الشوق أو العشق ، قال إن هذه الأشياء يعسر عليه فهمها . إذ هى أشبه بكلام الصوفية منه بكلام الفلاسفة ، وعسى أن يكون غيرى يفهم هذا الكلام حق الفهم (٢).

ويبدو لنا أن المبالغة فى تفضيل الصورة على المادة من جانب ابن سينا قد أدى إلى القول بمسألة الشوق أو العشق . صحيح أن أرسطو يعلى من شأن الصورة على المادة وخاصة إذا أدخلنا فى الاعتبار نقده مثلاً لأنطيفون المادى ، ولكننا نجد عند ابن سينا مبالغة كبيرة فى هذا الحجال .

<sup>-</sup> منه واتصاله به ، وذلك بأن الصوفية إنما يقبلون تجلى الحير المطلق على الحقيقة أي على أكل ما فى إمكانهم. ومن هنا يقال فى لغة الصوفية إن الله تجلى لهم أو تجلى عليهم ، فى حين أنه احتجب عمن سواهم . والحقيقة أن ذات الحير المطلق لا تحتجب أبداً ، وإنما هى متجلية دائماً ومتجلية بذاتها، غير أن بعض اللوات قد قصر عن قبول تجليها ، فقيل إن الذات الإلهية قد احتجبت عن تلك الذوات ، وليس الحجاب فى ذات الله ، وإنما هو فى ذوات المحجوبين عن إدراكه ، القاصرين عن قبول تجلياته (مقالة العشق عجلة الكتاب - مجلد ١١ - جزء ٤ ص ١٥١)

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا: الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الشفاء - الإلهيات ن ١م١ ف ٢ ص ٩.

177

ومن المرجح أن ذلك كان من جانبه نتيجة لإضافته أبعاداً أفلوطينية (١) ، وأبعاداً دينية ، بالإضافة إلى تأثره بالفارابي (٢) . إنه \_ أى بن سينا \_ بالغ فى تفضيل الصورة على المادة ، ونظر إلى المادة على أنها التى تعطى التحديد للمادة ، ومن هنا اتصفت على أنها شيء لا محدد ، وإلى الصورة على أنها التى تعطى التحديد للمادة ، ومن هنا اتصفت بصفات الجوهرية والكمال . وهذا قد بسر له إثبات خلود النفس باعتبارها صورة مفارقة للجسد بعد الموت ج

<sup>(</sup>١) التوضيح الفروق بين نظرة أرسطو إلى المادة والصورة ونظرة أفلوطين ومقارفتهما بآراء ابن سينا مكن الرجوع إلىكتاب : Duhem : Le système du monde II P. 454

<sup>(</sup> ٢ ) راجع الجزء الخاص بطبيعة واجب الوجود وصفاته عند الفارابي ( الفصل الثاني من هذا الكتاب ) وخاصة فكرة العاشق والمعشوق .

## ٣ ــ رسالة العروس (١):

هذه الرسالة لا تتضمن إلا القليل جداً من العناصر التي ترتبط بموقف ابن سينا من التصوف .

ونجد فيها إشارة إلى بعض الموضوعات التي يبحث ابن سينا فيها باستقاضة في كتابه « الإشارات والتنبيهات » .

فهو على سبيل المثال ، حين يبحث في هذه الرسالة في ترتيب الموجودات ، ويتحدث عن العقل الفعال ، وعن النفس القدسية ، يريد من ذلك كله إثبات النبوة .

فهو يرى أن أشرف الناس فى هذا العالم من كانت نفسه النطقية عقلاً بالفعل ، وأشرف من كانت نفسه النطقية عقلاً بالفعل ، من له النفس القدسية النبوية .

ويخرج ابن سينا من ذلك إلى القول بضرورة وجود السنن من جهة أقوى الناس عقلاً وأزكاهم نفساً ، لا يهمه فى الدنيا إلا الضروريات ، ولا يتوخى الرياسة فيما يفعل ، بل يفعل ابتغاء لمرضاة الله ، ويكلم الناس على قدر عقولهم ويفهمهم أمر المبدأ أو المعاد ، مفرقاً بين معاد الأنفس الشريرة ومعاد الأنفس المقدسة (٢) . وهذه كلها موضوعات سيدرسها ابن سينا على نحو أكثر تفصيلاً فى القسم الصوفى من كتاب الإشارات والتنبيهات كما سنرى حين عرض موقفه من التصوف .

<sup>(</sup>١) واجع ما كتبناء بشأن الاختلافات حول تسمية هذه الرسالة ، في كتابنا : مذاهب فلاسفة المشرق ص ٢٥١

<sup>(</sup>٢) رسالة المروس – تحقيق شارلكونس بمجلة الكتاب – مجله ١١– عدد ٤ ص ٣٩٨ –

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## ٤ ــ رسالة في النبوات وتأويل رموزهم :

تتضمن هذه الرسالة بعض الجوانب الصوفية ، وإن كانت جوانب قليلة للغاية ؛ وهذه الجوانب ترتبط ببعض الموضوعات التي يبحثها فى القسم الصوفى من كتاب الإشارات والتنبيهات. وسنشير إليها حين عرض موقف ابن سينا من التصوف ، والذى يتعلق ببيان وجه الحاجة إلى النبى .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### 174

# الرسالة النيروزية في معانى الحروف الهجائية :

لا نجد في هذه الرسالة أفكاراً صوفية ، إلا الفكرة الحاصة بالعشق عشق مام أدنى لما هو أدنى لما هو أعلى ؟

ويقسم ابن سينا هذه الرسالة إلى ثلاثة فصول هي :

١ \_ ترتيب الموجودات والدلالة على خاصية كل مرتبة من مراتبها :

٢ \_ الدلالة على خاصية كل مرتبة من مراتبها ؟

٣ ــ الغرض من هذه الحروف :

## ٣ ــ رسالة في علم الأخلاق:

هذه الرسالة التي يعرض فيها ابن سينا لمعانى كثير من الفضائل الحلقية كالقناعة والعفة والسخاء ، وإذا كانت تدلنا على استفادة ابن سينا من أفلاطون وأرسطو ، إلا أنه يضيف إلى هذه الاستفادة أبعاداً دينية . ثم سنجده يشير إلى هذه الفضائل بأبعادها الفلسفية والدينية ، في كتابه الإشارات والتنبيهات ، وخاصة حين حديثه عن درجات العارفين وتمييزه بين الزاهد والعابد العارف ، والزاهد العابد غير العارف .

ويقول ابن سينا في مفتتح هذه الرسالة : إن المعتنى بأمر نفسه ، المحب لمعرفة فضائله وكيفية اقتنائها لتزكو بها نفسه ومعرفة الرذائل وكيفية توقيها لتتطهر منها نفسه . . . يجب عليه تكميل قوته النظرية بالعلوم المحصاة المشار إلى غاية كل واحد منها في كتب إحصاء العلوم ، وتكميل قوته العملية بالفضائل التي أصولها العفة والشجاعة والحكمة والعدالة المنسوبة إلى كل قوة من قواه ، وتجنب الرذائل التي بإزائها (١).

<sup>(</sup>١) ص ١٥٢ ضمن « تسع رسائل في الحكمة والطبيميات » - طبعة القاهرة .

### ٧ \_ رسالة في العهد:

هذه الرسالة كسابقتها - أى رسالة فى علم الأخلاق - تتضمن تحليلاً موجزاً لبعض الفضائل التى يغلب عليها الجانب الحلق . وابن سينا يشير إلى هذه الفضائل بصورة أو بأخرى فى القسم الصوفى من كتابه « الإشارات والتنبيهات » كما سنرى ذلك فى موضعه .

ويقول ابن سينا في أول هذه الرسالة : إنه أي ابن سينا — عاهد الله بتزكية نفسه بمقدار ما وهب لها من قوتها ليخرجها من القوة إلى الفعل ، عالماً من عوالم العقل ، فيه الهيئة المجردة عن المادة ، وتحصيل كما لها من جهة العلم والحكمة . ثم يقبل على هذه النفس المتربية بكمالها الذاتي فتحرسها عن التلطخ بما يشينها من الهيئات الانقيادية للنفوس المادية ، التي إذا ثبتت في النفس ؛ كان حالها عند الانقصال كحالها عند الاتصال ، إذ جوهرها غير مخالط ولا مشاوب وإنما يدنسها الهيئة الانقيادية لتلك الصواحب (١).

<sup>(</sup>١) رسالة في العهد ص ١٤٢ ضمن «تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات».

### $^{(1)}$ رسالة حي بن يقظان $^{(1)}$ :

نستطيع القول بأن لهذه الرسالة بعض المداولات الصوفية ، وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار - كما سنشير بعد ذلك - أنها تعتمد من بعض الوجوه على أسطورة قديمة ، وهي قصة الأخوين سلامان وأبسال (٢).

ويرى دى بور أن شخصية حى بن يقظان الرمزية ، تبين صعود النفس من عالم العناصر ، مجتازة عوالم الطبيعة والنفوس والعقول ، حتى تبلغ عرش الواحد القديم ،

ويظهر حى بن يقظان لابن سينا شيخًا بهى الطلعة قد أوغل فى السن ولكنه لايظهر عليه الضعف والمشيب ، ويتطوع بهدايته إلى السبيل .

وقد حاول ابن سينا ـــكما تحكى القصة ــ معرفة الأرض والسموات بحواسه الظاهرة والباطنة، وينفتح أمامها طريقان: طريق إلى المغرب ويتى به طريق المادة والشروطريق إلى المشرق ويعنى به طريق الصور المعقولة التي لا تلامسها المادة ويقود حى بن يقظان ابن سينا في هذا الطريق، ويردان معاً شرعة الحكمة الإلهية، حيث الحسن والنور والسر الأزلى.

فحى بن يقظان يعد هادى النفوس الناطقة الإنسانية ، وهو العقل الفعال ، وهو الذى يؤثر فى العقل الإنساني (٣).

قلنا إن ابن سينا يعتمد من وجه الوجوه ، فى رسالة حى بن يقظان ، على قصة سلامان وأبسال ، وهى التى ترجع إلى العصر اليوناني المتأخر .

ويشير ابن سينا \_ كما سنرى حين دراسة موقفه من التصوف فى مفتتح النمط التاسع من كتاب الإشارات والتنبيهات ، وموضوعه \_ كما قلنا \_ مقامات العارفين \_ إلى هذه الأسطورة ، فيقول : وإذا قرع سمعك فيما يقرعه . وسرد عليك فيما تسمعه ، قصة لسلامان وأبسال ، فاعلم أن

<sup>(</sup>١) نشرها مهرن mehren مع شرح لها ، بالإضافة إلى مجموعة رسائل أخرى لابن سينا ، كرسالته فى العشق ورسالته فى القدر وغيرهما (طبعة ليدن – عام ١٨٨٩ م)

<sup>(</sup>۲) ترجمها حنين بن إسحق عن اليونانـة ونشرت ضمن «تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات من ص ۱۹۸ حتى ص ۱۹۸

<sup>(</sup>٣) دى بور: تاريخ الفلسفه فى الإسلام ص ٢٠٥-٢٠٦ من النرجمة العربية الدكتور عمد عبد الهادى أبوريدة .

سلامان مثل ضرب لك، وأن أبسالاً مثل ضرب لدرجتك في العرفان ، إن كنت من أهله، ثم حل الرمز إن أطقت (١١).

(١) ص . ٧٩٠ – ٧٩٣ ويعطينا نصير الدين الطوسي في شرحه على الإشارات والتنبيهات (مس ٧٩٧ – ٧٩٨) ، عدة تأويلات للرموز الموجودة في هذه القصة . فيقول :إن ﴿ سلامان مثل النفس الناطقة» وأبسالا للعقل النظرى المترق إلى أن حصل عفلا مستفاداً ، وهو درجتها في العرفان ، إن كانت تارق إلى الكمال «وامرأة سلامان القوة البدنية الأمارة بالشهوة والغضب المتحدة بالنفس صائرة شخصاً من الناس. «وعشقها أبسال» ، ميلها إلى تسخير العقل ، كما سخرت سائر القوى، ليكون مؤتمراً لها في تحصيل مآربها الفانية «وإباؤه»، انجذاب العقل إلىعالمه . «وأختها التي ملكها»، القوة العملية المسهاة بالعقل العملي ، المطيع للعقل النظرى ، وهو النفس المطمئنة . «وتلبيسها نفسها بدل أختما » ، تسويل النفس الأمارة، مطالبها الحسيسة وترويجها على أنها مصالح حقيقية . « والبرق اللامع من الغيم المظلم» هم الخطفة الإلهية الني تسنح في أثناء الاشتغال بالأمور الفانية وهي جذبة من جذبات الحق . ﴿ وَإِزْعَاجِه المرأة» ، إعراض العقل عن الهوى «وفتحه البلاد لأخيه» ، اطلاع النفس بالقوة النظرية على إلحبروت والملكوت ، وترقيها إلى العالم الإلهي وقدرتها بالقوة العملية على حسن تدبيرها في مصالح بدنها وفي نظم أمور المنازل والمدن، ولذلك سياه، بأول ذي قرنين » ،فإنه لقب لمن كان يملك الخافقين. «ورفض الجيش له» ، انقطاع القوى الحسية والحيالية والوهمية عنها عند عروجها إلى الملأ الأعلى، وفتور تلك القوى لعدم التفاته إليها «وتغذيته بلبن الوحش» إفاضة الكهال إليه عما فوقه من المفارقات لهذا العالم «واختلال حال سلامان لفقده أبسالا» ، اضطراب النفس عند إهمالها بتدبيرها شغلا بما تحتمها . « ورجوعه إلى أخيه »، التفات العقل إلى انتظام مصالحه في تدبيره البدن. «والطابخ»،هو القوة الغضبيةالمشتعلة عندطلب الانتقام . «والطاعم»،هو القوة الشهوية الجاذبة لما يحتاج إليه البدن «وتواطؤهم على هلاك أبسال»، إشارة إلى اضمحلال العقل في أرذل العمر ، مع استمال النفس الأمارة إياهما، لازدياد الاحتياج بسبب الضمف والعجز . «وإهلاك سلامان إياهم» ، ترك النفس استمال القوى البدنية آخر العمر وزوال هيجان ً الغضب والشهوة وانكسار غاذيتهما . «واعتزال الملك وتفويضه إلى غيره» ، انقطاع تدبيره عن البدن، وصيرورة البدن نحت تصرف غيره .

هذا ما يقول نصير الدين الطوسى ونجده ما يشبهه تماماً عند دى بور فى كتابه تاريخ الفلسفة فى الإسلام ( ص ٢٠٦ – ٢٠٧ من الترجمة العربية . فتأويلات الرموزكالآتى :

سلامان = النفس الناطقة

أبسال = العقل النظرى ( درجة العرفان بالنسبة النفس )

زوجة سلامان = القوة البدنية الأمارة بالشهوة .

إباء أبسال = انجذاب العقل إلى عالمه

الاستعانة بأختها = القوة العملية التي تسمى العقل المطيع للعقل النظرى

تلبيسها نفسها بدل أخمها = تسويل النفس الأمارة

برق الساء = الخطفة الإلهية : وهي جذبة من جذبات الحق .

## ٩ ــ رسالة في دفع الغم من الموت:

تتضمن هذه الرسالة بعض الجوانب التي تتصل من فريب و من بعيد بالتصوف وهي جوانب موجزة ، سنجد لها أكثر من إشارة في كتاب ابن سينا « الإشارات والتنبيهات » .

من هذه الجوانب التي نجدها في هذه الرسالة (١) ، أقوال ابن سينا عن سعادة النفس الحيرة العارفة ، والتي تتمثل في انحادها بالعقل الفعال ، وإن كان انحاداً ليس تامنًا بطبيعة الحال . أما النفوس الأخرى فمصيرها الشقاء الأبدى . ومن هنا يكون عزاء النفوس الصافية متمثلاً في أملها في الخلود . أي أن هذا الأمل في الخلود سيكون معيننًا لهذه النفوس على نسيان الحياة الدنيا عما فيها من آلام .

ومن هده الجوانب أيضًا ، وصفه للعارفين ــ وهو بصدد بيان أخلاقهم وأحوالهم ــ بالشجاعة لأنهم بمعزل عن تقية الموت .

ويحدد ابن سينا في رسالته . هذه المحاوف ، محاوف الموت ، فما يلي :

- ١ \_ لايدري الإنسان ماهية الموت على الحقيقة.
  - ٢ لا يعلم الإنسان مصير نفسه .
- ٣ ــ الظن بأنه إذا تحلل جسده ، فقد بطات نفسه واندثرت .
  - ٤ الجهل ببقاء النفس وكيفية معادها .
- الظن بأن للموت ألمًا عظيمًا ، غير ألم الأمراض الى سبقت موته وأدت إلى موته .
  - ٦ ــ اعتقاده بأن عقوبة ستنزل به بعد الموت .
    - ٧ ــ الأسف على ما تركه من المال والولد(٢).

وبعد أن يحدد ابن سينا مخاوف الموت ، يدهب إلى أن هذه المخاوف تعد باطلة . وهو في أدفعه لبعض هذه المخاوف يعتمد – كما سنرى – على ما يقرره في كتبه النفسية ، حول جوهر الإنسان ، وكيف أن هذا الجوهر (المفس) يعد شيئًا متميزاً عن البدن الإنساني ، وكيف ترتب على ذلك اعتقاده أساسًا بالمعاد الروحاني .

هذا بالإضافة إلى أننا لا نعدم حسًا صوفيًّا عنده وهو بصدد اعتراضه على هذه المخاوف ، ويتمثل ذلك إلى حدما في تسليمه بالقضاء والقدر .

<sup>(</sup>١) نشرها مهرن Mehren مع مجموعة أخرى من رسائل ابن سيما الصوفية .

<sup>(</sup> ٢ ) ص ٤٩ وما يعدها من نشرة مهرن .

قلنا إن ابن سينا يدفع محاوف الموت ، ويرى أنها محاوف لا مبررلها . ونريد الآن أن نقف وقفة قصيرة عند دفعه لهذه المحاوف ( راجع الشكل التوضيحي رقم ١٢ )

| بطلانها | و بيان | المت | الحوف من | أساب ا |
|---------|--------|------|----------|--------|
| 7       |        |      | (S - 3   |        |

| دفع سبب الخوف                                                             | سبب الخوف                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| الموت ليس شيئاً أكثر من قرك النفس استعال آلاتها                           | جهل ماهية الموت                     | 1 |
|                                                                           | الإنسان لا يعلم مصير نفسه           | ۲ |
| النفس تبقى فى راحة سرمدية ولذة أبدية                                      | الظن بأن تحلل الجسد يعنى تحلل النفس | ٣ |
|                                                                           | الجهل ببقاء النفس وكيفية معادها     | ŧ |
| الألم بالإدراك والإدراك للحي لا للميت لأنه فقد نفسه                       | ألم الموت                           | • |
| الحوف من الذنوب لا من الموت و يجب عليه الابتعاد<br>عن الذنوب              | خوفه من العقوبة بعد الموت           | ٦ |
| الحزن لأجل شيء مكروه ، ولو بني الناس على ما هم<br>عليه لما وسعتهم الأرض . | الأسف على ما تركه من مال وولد       | v |

(شكل رقم ١٢)

فإذا كان الخوف من الموت راجعاً إلى أن الإنسان لا يدرى ماهية الموت على الحقيقة، فإن ابن سينا يذهب إلى أن الموت ليس شيئاً أكثر من ترك النفس استعمال آلاتها ، أى الأعضاء التى من مجموعها يتكون البدن . وإذا فسد البدن ، فليس معنى ذلك فساد النفس .

يقول ابن سينا محاولاً إثبات ذلك ومستفيداً من براهينه على جوهرية النفس الناطقة وروحانيتها (۱) وأنت إذا تأملت الجوهر الجسمانى الذى هو أخس من ذلك الجوهر الكريم ، وجدته غير فان ولا متلاش من حيث هو جوهر ، وإنما يستحيل بعضه إلى بعض ، فتبطل خواص شيء منه وأعراضه ، فأما الجوهر نفسه فهو باق لا سبيل إلى عدمه وبطلانه . وأما الجوهر الروحانى الذى لايقبل استحالة ولا تغيراً فى ذاته ، وإنما يقبل كما لاته وتمامات صورته ، فكيف يتصور فيه العدم والتلاشي » (۱).

<sup>(</sup>١) راجع براهين ابن سينا على جوهرية النفس الناطقة وروحانيتها في كتابنا : مذاهب فلاسفة المشرق من ص ١٧٢ إلى ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) رسالة في دفع الغم من الموت من ٥٠.

و إذا قيل إن سبب الخوف من الموت يرجع إلى أن الإنسان لايدرى مصير نفسه ويخشى من تحللها ، فإن ابن سينا يرى أن النفس تبقى فى راحة سرمدية ولذة أبدية ، إذ أن هذا الموت يعد كالا للإنسان ، لأن حد الإنسان هو أنه حيوان حى ناطق ماثت ، ومن هنا يكون الموت تماماً له وكما لا "، وبه يصير إلى أفقه الأعلى .

ولا ينسى ابن سينا – مستشهداً فى ذلك برأى الحكماء – أن يقسم الحياة إلى قسمبن : حياة إرادية وحياة طبيعية ، ويقسم الموت إلى قسمين : موت إرادى وموت طبيعي (١) ( راجع الشكل التوضيحي رقم ١٣) .

أما إذا قيل بأن الحوف من الموت راجع إلى ألم الموت العظيم، إذ هو ألم أكبر من ألم الأمراض التي سبقت الموت وأدت إليه ، فإن ابن سينا يرى أن هذا يعد ظنًا كاذبًا ، لأن الألم إنما يرجع إلى الإدراك ، والإدراك للحي ، والحياة ، ترجع إلى النفس ، فإذا فقد الإنسان أنفسه ، فإنه لا يتألم طالما أن جسمه ليس فيه أثر للنفس (٢)

وإذا قبل بأن الخوف من الموت راجع إلى الخوف من العقاب ، فإن ابن سينايرى أن هذا لا يعد خوفًا من الموت ، بل خوفًا من العقاب على الذنوب ، ويجب على الإنسان الابتعاد عن الذنوب ، وأن يفعل الحسنات دائمًا حتى يتخلص من هذا الخوف : بمعنى أن الإنسان الذي يفعل ذنوبًا في حياته ، هو الذي يخاف من الموت ، أما الإنسان الذي يقعل الحسنات ، فإنه يقدم على الموت غير هياب ولا وجل به

يقول ابن سينا . أما من يخاف الموت لأجل العقاب ، فليس يحاف الموت ، بل يخاف العقاب ، والعقاب إنما يكون على شيء باق منه بعد الموت ، وهو لا محالة يعترف بذنوب له و بأفعال سيئة يستحق عليها العقاب ، وهو مع ذلك معترف بحاكم عدل ، يعاقب على السيئات لا على الحسنات . فهو إذن خائف من ذنوبه لا من الموت : ومن خاف عقوبة على ذنب وجب عليه أن يحترز ذلك الذنب و يجتنبه (٢٠) م ؟

بقى إرجاع خوف الناس من الموت ، إلى حزنهم على ما تركوه من مال وولد : وابن سينا ــ شأنه فى ذلك شأن ما فعله بالنسبة لإبطال مخاوف الموت السابقة ــ يحاول أن يبطل هذا السبب .

فهو يذهب إلى أن الإنسان من الموجودات الكائنة الفاسدة ، وكل كاثن فاسد لا محالة ،

<sup>.</sup> (1) المصدر السابق ص (3 - 3) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٥٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٥٣ – ٥٤.



(منكل رقم ۱۲)



بحيث إن من أحب أن لا يفسد ، فقد أحب أن لا يكون (١).

هذا بالإضافة إلى أننا لو قلنا بأنه من الأفضل بقاء الإنسان دواماً ، فإن هذا يؤدى إلى أن الأرض سوف لا تسع الناس إن مساحة الأرض محدودة ، ومن هنا فهى لا تسع الناس حتى لو كانوا قياماً ومتراصين . فكيف الحال إذن بالنسبة للناس فى حالة سعيهم على الأرض إن هذه الأرض ليس فيها الآن موضع لقدم ، حدث هذا فى مدة يسيرة ، فكيف إذن يكون الحال لو امتد الزمن وتضاعف الناس على هذه المساحة الأرضية المحدودة ؟ إن من يشتهى الحياة الأبدية ، ويكره الموت ، ويظن أن هذا ممكن ؛ فإنه قد وصل إلى حد كبير من الجهل والغباء (٢).

يقول ابن سينا ميرراً موت الإنسان ومبطلاً لخوفه من الموت : إن الحكمة الإلهية البالغة والعدل المبسوط بالتدبير المحكم ، هو الصواب الذي لا معدل عنه ، وهو غاية الجود الذي ليس وراءه غاية فا لخائف من الموت هو الخائف من عدل الله وحكمته ، بل هو الخائف من جوده وعطائه . فالموت إذن ليس بردى ، وإنما الردى هو الخوف منه ، فإن الذي يخاف منه هو الجاحد به وبذاته (٣) ب

وهكذا يرد ابن سينا على المخاوف التي تقال حول الموت . ولعلنا – كما أشرنا – نلاحظ حسنًا صوفينًا عند ابن سينا في هذا الحجال ، وراتباطئًا بين ما يذكره في هذه الرسالة ، وما يذكره في كتاب الإشارات وانتنبيهات حين حديثه عن أخلاق العارفين .

بيد أننا نلاحظ \_ فى معرض نقد ابن سينا \_ أنه أخذ يدور حول مشكلة الموت دون أن ينفذ إلى صميم فلسفة الموت \_ . إنه يكتنى بعرض مخاوف الموت ثم سرعان ما يتجاوزها إلى الاعتراض لمليها بطريقة تبتعد إلى حد كبير عما ينبغى أن يلتزم به الفيلسوف إن ابن سينا يعتقد بفكرة مسبقة ، هى أنه لا مبرر للخوف من الموت . فإذا وجد أفكاراً تعارض تماماً هذه الفكرة المسبقة ، لم يكلف نفسه الوقوف وقفة أطول عند هذه الأفكار ، لأنه بناء على الاعتقاد بهذه الفكرة ، يسارع بالرد على غيرها من أفكار تتنافى معها .

نقول أيضاً ، إن الحس الغائى الصوفى قد غلب عليه ، بل سيطر عليه سيطرة شبه تامة : وأنا هنا لست في مجال نقد أو معارضة لهذا الحس الصوفى الغائى في حد ذاته ، ولكنني أنقد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٤٥ – ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٥٥ -- ٥٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٥٦.

استخدامه بهذه الطريقة ، بحيث إن بحثه فى مجال الموت قد اصطبغ اصطباعًا شبه تام بهذا الحس الغائى الصوفى ، ولو كان ابن سينا ملتزمًا بما ينبغى على الفيلسوف ، ملتزمًا بخصائص الفكر الفلسفى ، لتوقف طويلاً قبل أن يسارع بدفع محاوف الموت ودفعه لهذه المحاوف نابع من إعانه بالتفاؤل وتغليب الخير على الشر وغيرها من أفكار واتجاهات .

هذا بالإضافة إلى استخدامه عبارات خطابية تارة وإقناعية تارة أخرى . وهذه العبارات الإقناعية الحطابية - كما رأينا في الفصل الأول - لا ترقى إلى مستوى البرهان .

صحيح أنه بذل جهداً فى هذه الرسالة ، ولكنه لم يتقدم خطوة لها أهميتها الفلسفية ، نحو تبديد مخاوف الموت. ودليلنا على ذلك ، أنه برغم ما بذله ، فإن مشكلة الموت ما زالت من المشكلات التى يبحث لها الإنسان عن حل ، تماماً كما نبحث فى مشكلة الحياة .

إننا لا نطالب ابن سينا بحل قاطع لهذه المشكلة ، فهدا ليس من طبيعة الفلسفة والتفلسف ، ولكن فرق وفرق كبير بين أن نتقدم خطوة نحو البحث فى مشكلة الموت ، وبين أن تعالج المشكلة بهذه الصورة السينوية .

## • ١ - رسالة في معنى الزيارة وكيفية تأثيرها:

هذه الرسالة تعد إجابة عن سؤال سأله لابن سينا . أبو سعيد بن أبى الخير إنه يسأله عن سبب إجابة الدعاء وكيفية الزيارة وحقيقتها وتأثيرها في النفوس اوالأبدان (١١) .

ونستطيع القول بأن لهذه الرسالة بعض الدلالات الصوفية . وإذا تساءلنا عن وجه للتشابه بين محتويات هذه الرسالة ، وبين أى نمط من أنماط الإشارات والتنبيهات ، باعتباره أهم كتبه في هذا الحجال ، مجال التصوف . قلنا إن هذه الرسالة تشبه من بعض الوجوه ما يحدثنا ابن سينا عنه في النمط العاشر ، من بيان لأسرار الآيات ، أى الأفعال الغريبة والكرامات التى تحدث عن العارفين دون غيرهم ، وكيف أننا نجد تأثيرات من العالم العلوى في العالم السفلي ، وتحدث عن هذه التأثيرات مجموعة من الأفعال على يد بعض الناس دون غيرهم من بقية أفراد البشر .

وابن سينا فى هذه الرسالة يتحدث عن تأثير النفوس التى غادرت الأبدان بعد الموت ، فى نفوس أخرى فى هذا العالم ، نقول إن العقول السهاوية تؤثر فى عالمنا الأرضى . ومن هنا نجد ــ فيا يرى ابن سينا ــ فائدة للدعاء والزيارة .

فنى الدعاء والزيارة اتصال بين نفوس فارقت أبدانها ونفوسغير مفارقه ، بغية جلب خير أو دفع ضرر . وفى الزيارة أيضاً ، كزيارة بيت الله حيث تجتمع العقائد ، نجد حكماً عجيبة فى خلاص النفوس من عذابها ، وإعراضاً عن متاع الدنيا وطيباتها ، وانصرافاً للفكر إلى قدس الجبروت ، والاستدامة بشروق نور الله تعالى فى السر (٢) م

<sup>.</sup> mehren من نشرة مهرن + ٤٤ من نشرة مهرن (١)

<sup>(</sup>٢) رسالة في معني الزيارة وكيفية تأثيرها من ص ٤٥ حتى ص ٤٨.

### ١١ ــ رسالة في ماهية الصلاة (١):

هذه الرسالة تتضمن بعض الجوانب التي ترتبط من قريب أو من بعيد بما نجده في رسائله النفسانية والإلهية ، وأيضاً رسالته التي حللناها منذ قليل ، وهي رسالته في دفع الغم من الموت ، حين حديثه عن سعادة النفس وشقائها ، وعن المعاد الروحاني .

إنه يذهب إلى أن سعادة النفس الخيرة تتمثل في اتحادها بالعقل الفعال ، وإن كان اتحاداً ليس تاميًّا . أما النفوس الأخرى فحظها الشقاء الأبدى . وكما نقول إن ضعف الجسم يترتب عليه المرض ، فكذلك نقول إن العذاب يعد نتيجة لازمة للنفس الشريرة (٢).

كما نجد نوعاً من الارتباط بين ما يبحثه ابن سينا في هذه الرسالة ، وبين حديثه في الإشارات والتنبيهات عن مقامات العارفين وأحوالهم ودرجاتهم .

وتنقسم هذه الرسالة إلى ثلاثة فصول . يتحدث ابن سينا فى الفصل الأول عن ماهية الصلاة : ويبين فى الفصل الثانى ، كيف أن الصلاة تنقسم إلى ظاهر وباطن ، ويدرس فى الفصل الثالث كيفية تعلق كل قسم من هذين القسمين ، بصنف من الناس :

قلنا إن موضوع الفصل الأول البحث في ماهية الصلاة . فابن سينا يبين لنا أن فعل النفس الإنسانية الناطقة يعد أشرف الأفعال ، لأنها أشرف الأرواح ، ففعلها هو التأمل في الصنائع والتفكر في البدائع (٣). وهذا الفعل ، أي فعل النفس الإنسانية الناطقة يختلف عن أفعال النفس النباتية والنفس الحيوانية .

ويرى ابن سينا أن الصلاة هي تشبه النفس الناطقة الإنسانية بالأجرام الفلكية ، والتعبد المدائم للحق المطلق طلباً للثواب السرمدى ومنهنا نفهم قول الرسول (ص) الصلاة عماد الدين. والدين يعد تصفية للنفس الإنسانية عن الهواجس الشيطانية والبشرية والإعراض عن الأعراض الدنيوية.

معنى هذا أن ابن سينا إذا كان يرى فى الصلاة تشبها من جانب النفس الناطقة بالأجرام الفلكية ، فإن مرد ذلك أن هذه الأجرام الساوية والجواهر العلوية تعد أتم المخلوقات لبعدها عن الفساد والتغير . وإذا كان الدين يصنى النفس من الشوائب ، والصلاة عماد هذا الدين ، فإن

<sup>(</sup>١) نشرها مهرن mheren ضمن مجموعة رسائل ابن سبنا الصوفية من ص ٢٨ إلى ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) دى بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ٢٠٥ من الترجمة العربية .

<sup>(</sup>٣) رسالة في ماهية الصلاة ص ٣٢ – ٣٣.

في الصلاة اقترابًا من الكمال ، كما تكون الأجرام الفلكية مقتر بة من الكمال .

ويبدو لنا أن هذه الفكرة من جانب ابن سينا تشبه من بعض الزوايا ، فكرة الكندى التي يعبر عنها من خلال رسالته في « سجود الجرم الأقصى وطاعته لله عزوجل » فالأجرام العلوية تطبع الله كما نطيعه نحن أفراد البشر عن طريق الصلاة والصيام وغيرهما من عبادات .

ويختم ابن سينا الفصل الأول من رسالته ، مبيناً حقيقة الصلاة ، ومعبراً عن ذلك بلغة صوفية إلى حد كبير .

فهو يقول: « إن العبادة هي معرفة واجب الوجود ، وعلمه بالسر الصافى ، والقلب النهى ، والنفس الفارغة : فإذا حقيقة الصلاة معرفة علم الله تعالى بوحدانية ووجوب وجوده وتنزيه ذاته وتقديس صفاته في سوائح الإخلاص في صلواته . وأعنى بالإخلاص ، أن يعلم صفات الله بوجه لا يبتى للكثرة فيه مشرع ، ولا للإضافة فيه منزع . فمن فعل وصلى هذا ؛ فقد أخلص وما غوى . ومن لم يفعل ؛ فقد افترى وكذب وعصى (1)» .

وإذا كان ابن سينا قد بين لنا فى هذا الفصل حقيقة الصلاة ، فإنه حين ينتقل من هذا الفصل الأول إلى الفصل الثانى ، يبين لناكيف أن الصلاة تنقسم إلى قسم ظاهر وقسم باطن . إن القسم الظاهر هو القسم الرياضى والقسم الباطن هو القسم الحقيقى .

ويبدو لنا ابن سينا فى هذه الفرقه مفرقاً بين ظاهر الشرع وباطن الشرع ، وهى تلك التفرقه التي نجدها عند بعض المتصوفة ( راجع القسم الأول من هذا الفصل ) .

فهو يرى أن الظاهر هو المأمور به شرعاً والمعلوم وضعاً ، ألزمه الشارع وكلف الإنسان به وسماه صلاة ، فإن هذه الصلاة تعد قاعدة الإيمان . ومن هنانفهم قول الرسول (ص) لا إيمان لمن لا صلاة له . كما أن هذه الصلاة تعد أشرف الطاعات ومرتبتها أعلى من سائر العبادات (٢).

وإذا كان هذا القسم من الصلاة يعد قسماً معبراً عن الظاهر والرياضي ، فإن سبب ذلك أنه يرتبط بالأجسام كالقراءة والركوع والسجود . والهدف منها متابعة روح الإنسان لجسمه حتى يفترق الإنسان عن الحيوان . فالله قد كلف بها إنساناً عاقلاً بالغاً لكى يتشبه جسمه بروحه ، من التضرع إلى خالقه تعالى ، حتى يفارق البهائم . فإن البهائم متروكة عن الحطاب، لا تخضع للثواب والحساب . وأما الإنسان فإنه مخاطب معاقب مثاب لا متثال الأوامر والنواهى الشرعية والعقلية (٣) ؟

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٣٥ - ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٣٦.

يقول ابن سينا إن الشارع قد علم أن جميع الناس لا يرتقون مدارج العقل ، فلابد لهم من من سياسة ورياضة بدنية تكليفية تخالف أهواءهم الطبيعية ، فسلك طريقه ومهد فاعدة ترتبط بظواهر الإنسان وبها يفترق الإنسان عن التشبه بالبهائم (١) .

هذا عن القسم الأول ، وهو القسم الظاهر . أما القسم الثانى ، فهو الباطن الحقيقي . إنه مشاهدة الحق بالقلب الصافى والنفس المجردة المطهرة عن الأمانى .

إن هذا القسم يجرى مجرى الخواطر الصافية والنفوس الباقية . إنه يتمثل في مناجاة الرب .

ونود أن نشير إلى أن المناجاة التي يقصدها ابن سينا ، ليست مناجاة بالأعضاء الجسمية ولا بالألسن الحسية ، ولكنها تضرع إلى الرب بالنفس الناطقة العالمة العارفة بوحدانية الله الحق من غير إشارة بجهة .

ويدافع ابن سينا عن ذهابه إلى أن هذه المناجاة ليست بالأعضاء الحسية ، بالقول بأن المناجاة الحسية لا تصلح إلا بالنسبة لمن يحيط به مكان ويطرأ عليه زمان . أما الواحد المنزه الذى لا يحيط به مكان ، ولا يدركه زمان ، ولا يشار إليه بجهة من الجهات ، ولا تتغير ذاته فى وقت من الأوقات ، فمناجاته لا تكون مناجاة حسية لأنه عائب عن الحس غير مرئى . ومن عادة الجسم أن لا يناجى ولا يجالس إلا من يراه ويشير إليه . فحيننذ تكون المناجاة الحسية مع الغائب محالة ، ولا بدأن تكون مناجاة نفسية .

يقول ابن سينا: إن مناجاته تعالى بالظواهر بحسب المظنونات والموهومات أمحل المحالات. وقول النبي (ص) إن المصلى يناجى ربه ، محمول على عرفان النفوس المجردة الحالية الفارغة عن حوادث الزمان وجهات المكان. فهم يشاهدون الحق مشاهدة عقلية . ويبصرون الإله بصيرة ربانية لا رؤية جسمانية . فيبين أن الصلاة الحقيقية هي المشاهدة الربانية ، والتعبد المحض هو المحبة الإلهية والرؤية الروحانية (٢)

وإذا كان ابن سينا قد بين لنا الفرق بين القسم الظاهرى والقسم الباطني ، ورفع من شأن القسم الباطني على القسم الظاهرى ، فإنه يرى أن لكل قسم الباطني على القسم الظاهرى ، فإنه يرى أن لكل قسم فريقيًا من الناس .

ولكن كيف توصل إلى ذلك ؟

إنه يذهب إلى أن الإنسان متفاوت بحسب تأثير قوى الأرواح المركبة فيه . فمن غلب عليه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٣٦ – ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٣٧ – ٣٨. وإذا كان ابن سينا يعلى القسم الباطني على القسم الظاهري، فإنه يستدل على ذلك بقوله تعالى : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ما تصنعون .

طبعه الحيوانى فإنه عاشق للبدن ، و يحب نظامه وتربيته وصحته وأكله وشربه ولبسه وجلب منفعته ودفع مضرته . وهذا الصنف يعد من عداد الحبوانات . إن أيامه مستغرقه فى الاهتمام ببدنه ، وأوقاته موقوفة على مصالح شخصه . إنه غافل عن الحالق . جاهل بالحق ، ولا يجوز له أن يتهاون بأوامر الشرع حتى يفيض الله عليه بجوده ويسجيه من عذاب وجوده ويوصله إلى مسهى أمله (۱).

أما الصنف الثانى . فهو من غلبت عليه فواه الروحانية ، وسيطرت عليه النفس الناطقة ، وتجرد عن الاشتخال بالأشياء الدنيوية وهذا الصنف هم أصحاب التعبد الروحاني <sup>(٢)</sup> .

وهكذا يكشف لنا ابن سينا عن ماهية الصلاة ومعناها ، وكيف تنقسم الصلاة إلى ظاهر وباطن . وتعلق كل قسم بصنف من الناس .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٤٠ - ١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٤١ .

### ١٢ ـ رسالة الطير:

هذه الرسالة بتشبيهاتها ورموزها تذكرنا من بعض الجوانب بقصة حيى بن يقظان لابن سينا .

ولا تخلو هذه الرسالة من بعض الدلالات الصوفية ولكنها دلالات لا يعبر ابن سينا عنها بوضوح ، ولذلك قد تختلف التأويلات بشأنها .

وعلى كل فإننا نجد فيها دعوة إلى التخلص من قيود المادة سعياً وراء الروح وهذا التخلص مما هو مادى (الأدنى) إلى ما هو روحى (الأعلى) هو ما يسعى إليه الصوفية بمجاهداتهم. وعن طريق المقامات التي يرتقون فيها من مقام إلى مقام .

بيد أنه من التعسف تأويل هذه الرسالة فى كثير من جوانبها تأويلاً صوفياً ، نظراً لأنها غير مقطوعة الصلة ببعض الجوانب الفلسفية الرئيسية عند ابن سيا . إنه إذا كان يفضل الروح على الجسد الذى يعد سجناً للروح ، فإننا نجد هذا الموقف من جانبه حين يتحدت عن مجالات الهية ومجالات نفسية فى مؤلفاته العديدة . ولكن الأثر الأفلاطوني يعد موجوداً فى هذه الرسالة أكثر من رسائل أخرى له فيها الأثر الأرسطى .

وكل ما نريد قوله هو أن المعانى والرموز الصوفية موجودة فى ثنايا هذه الرسالة ، وإن كان من الصعب تأويل كل الرسالة تأويلا صوفيتًا (١) .

<sup>(</sup>١) نشرها مهرن mehren مع مجموعة رسائل ابن سينا الصوفية من ص ٣٢ إلى ص ٤٨ وراجع مليق الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة . على هذه الرسالة ومقارنتها برسالة الطير الغزالى ، وذلك فى حواشى ترجمته لكتاب تاريخ الفلسفة فى الإسلام « لدى بور من ص ٢٢٤ إلى ص ٢٢٨ وراجع أيضاً .

H. Corbin: Histoire de a philosophie Islamique P. 242-293.

### ۱۳ ــ رسالة في القدر (١) :

هذه الرسالة لا تخاو هي الأخرى من بعض الدلالات الصوفيه . بل إن هذه الدلالات في هذه الرسالة تعد أكثر بروزاً مما نجده في رسائل أخرى له كرسالة العروس ورسالة العشق وغيرها .

والموضوع الرئیسی الذی یبحثه ابن سینا فی هده الرسالة ــ کما یدل علی ذلك عنوانها ــ هو موضوع القضاء والقدر .

وإذا كنا قد قلنا بأن ابن سينا يتجه فى هده الرسالة اتجاهاً صوفياً ، فإن سبب ذلك أنه يسلم بالقضاء والقدر ، ويتجه اتحاهاً جبرياً ، وهو الاتجاه الذى نجده عند الزهاد والعباد والمتصوفة . إنهم لا يوافقون على القول بحرية الإرادة عند الإنسان ، قائلين إن كل ما فى الكود من كائنات ، ومن أفعال لهذه الكائنات ، إنما ينسب إلى الله تعالى .

ونود أن نسير إلى أن ابن سينا إذا كان يتجه فى هذه الرسالة نحو القول بالجبر والنسليم بالقضاء والقدر . فإن هذا الاتجاه من جانبه بعد نحالفًا لكثير من الآراء التى نجدها فى مجالات فلسفية عديدة بحث فيها ولا نجد فيها هذا الاتجاه .

فدراسته مثلاً للعلاقة بين الأسباب والمسببات ، وقوله بعلل أربع هي العلة المادية والعلة الصورية والعلة العاعلة والعلة الغائية ، هذا الحجال من الدراسة عنده يعد مجالاً يتجه فيه ابن سينا اتجاهاً عقلانياً إلى حد كبير وذلك غير اتجاهه في هذه الرسالة وغيرها من رسائل تتسم بالسمة الصوفية .

قلنا إن ابن سينا يؤيد فى هذه الرسالة القول بالجبر إلى حد كبير . ولكن المقدمات الني أدت به إلى هذا القول ، غير المقدمات التي أدت بالأشاعرة إلى الاتجاه اتجاهاً جبرياً برغم قولهم بفكرة الكسب والتي فيا نرى من جانبنا أنها فكرة جبرية .

صحيح أن النتيجة التي وصل إليها ابن سينا تعد مطابقة إلى حد كبير مع النتيجة التي وصل اليها الأشاعرة . ولكن المقدمات عنده تختلف عن المقدمات عند الأشاعرة . إن الحس الصوفى عنده يعد مقدمة أدت به إلى نتيجة تتمتل في نسبة كل شيء إلى الله تعالى . والحس الجدلى

<sup>(</sup>۱) نشرها مهرن michren مع مجموعة رسائل ابن سينا الصوفية من ص ۱ إلى ص ۲۰. وانطر أيضاً تحليل الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة لهذه الرسالة ، وذلك في حواشي ترجمة لكتاب تاريح الفلسفة في الإسلام لدى بور من ص ۲۱۲ إلى ص ۲۲۲.

197

الديني يعد مقدمة أدت بالأشاعرة إلى القول بالجبر أو هكذا يظنون .

وفي هذه الرسالة نجد شخصيات ثلاثة يدور بينهم الحوار شخصية المتكلم ، وهو متكلم معتزلي لا أشعرى ، نظراً لأنه يقول بالاختيار ويرى أن المقدر لا سلطان له إلا على عدد من الأسباب مضبوط . إذ لو كان القدر مصدر أفعالنا ، لما وعدنا الله بالثواب وتوعدنا بالعقاب ، كما أنه يتخذ من العقل مرشداً له وهادياً ؛ ومن هنا فإن هذه الشخصية التي نجدها في هذه الرسالة تعد كما قلنا شخصية معبرة عن الرأى الاعتزالي في موضوع القضاء والقدر لا عن الرأى الأشعرى . والشخصية الثانية هي شخصية حى بن يقظان ، وابن سينا يعبر عن آرائه من خلال شخصية حى بن يقظان .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## ثالثاً: اللذة الباطنة الحسية

« العارفوب المتنزهون إذا وضع عنهم درن مقارنة البدن . وانفكوا عن الشواغل ، خلصوا إلى عالم القدس والسعادة ، وانتقشوا بالكمال الأعلى وحصلت لهم اللذة العليا » .

( ابن سينا : الإشارات والتنبيهات ط ٨ ف ١٤ ص ٧٧٧)

## ويتضمن هذا الجزء العناصر والنفاط الآتية :

- ١ تمهيد .
- ٢ اللذات الباطنة والعقلية أفضل من اللذات الحسية .
- ٣ الارتباط بين البعد الفلسفي والبعد الصوفي في هذا المجال .
- ٤ ــ نقد فكرة الأفضل والأشرف عند ابن سينا من خلال منظور عقلانى .

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--|
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           | , |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           | , |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |
|                                                                           |   |  |

### ثالثاً ـ اللذة الباطنة واللذة الحسية :

### ١ - تهيد :

اتضح لنا فيما سبق كيف أن بعض مؤلفات ابن سينا تتضمى جذوراً وجوانب صوفية . هذا إذا نظرنا إلى التصوف لا على أنه تجربة روحية عاطفية عاشها صاحبها ، بل على أنه تعبير بصورة من الصور عن جانب وجدانى غير عقلى . بمعنى أن حياة ابن سينا المغرقة فى اللذات الحسية والشهوات ، بالإضافة إلى مشاغله السياسية والاجتماعية العديدة (١١) ، لم يتيحا له الفرصة لأن يعيش كما ينبغى أن يعيش الزاهد العابد . ولا أن يحيا كما يحيا المتصوف الذى يمر بالأحوال والمقامات .

قد يقال إن ابن سينا قد ارتضى التصوف طريقًا له فى نهاية حياته ، بدليل الجزء الذى كتبه فى الإشارات والتنبيهات ، والذى يعد – كما يذهب كثير من المصنفين لكتبه آخركتبه .

ولكن هذا القول لا نرتضيه ولا نوافق عليه ، طالما أننا نجد بعض الجذور الصوفية في فلسفته والتي عبر عنها في كتب أخرى غير كتاب الإشارات والتنبيهات ، ومنها كتب متقدمة . وكل ما في الأمر أن الجزء الذي كتبه في آخر مؤلفاته يعد \_ كما سبق أن ذكرنا \_ أو في وأدق ماكتبه عن الجانب الصوفي . وإذا كنا قد نبهنا أكثر من مرة إلى أن التصوف عنده ليس كتصوف الكثيرين ممن أقاموا تصوفهم على أسس راسخة من الزهد والعبادة ، فإن هذا يؤكد لنا أن هذا الجزء الذي كتبه في الإشارات والتنبيهات لا يعني تحولاً رئيسيًا من منهج فلسفي إلى منهج صوفي .

معنى هذا كله أن المشكلة الرئيسية التى نجب أن بدير بحثنا حولها حين دراسة فكر ابن سينا ، وخاصة أثنا بصدد الحديث عن ثورة العقل فى الفلسفة العربية . هى كالآتى : هل كان ابن سينا فى هذه المشكلة أو تلك من المشكلات التى بحثها معبراً عن منهج عفلى فلسنى أم معبراً عن منهج صوفى قلبى وجدانى ؟ متى كان ابن سينا ملتزماً بالمنهج العقلانى ومتى كان متخلياً عن منهج إلى منهج آخر ؟

قلنا هذا فيما سبق ونكرر على القول به لأنه سيتبين لنا عند ابن سينا نوعًا من التزاوج بين بعد فلسفى و بعد صوفى . قد نجد عنده فكرة فلسفية لها جذورها الصوفية . وقد نجد عنده فكرة

<sup>(</sup>١) راجع في تفصيلات حياة ابن سينا،كتابنا : الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا ص ٣١ – ٣٧ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### Y . Y

صوفية ترتبط من قريب أو من بعيد بالبعد الفلسنى . ومهمتنا الآن الفصل والكشف عن كل فكرة من الأفكار وهل لها بعدها الفلسنى أم كان لها بعدها الصوفى . وبما سيسهل مهمتنا إلى حد ما فى القيام بهذا الفصل والكشف أن خصائص الفكر الفلسنى يختلف عن خصائص الفكر الصوفى :

وإذا كنا نركز دراستنا الآن على كتاب الإشارات والتنبيهات ، فإن سبب ذلك \_ كما سبق أن أشرنا أكثر من مرة \_ أنه أوفى ما كتبه فى هذا الحجال ، كما يمثل بلورة لكثير من المبادئ والجذور التي سبق أن عبر عن بعضها بصورة متناثرة فى مؤلفات ورسائل أخرى له ، وسبق أن أشرنا إليها (راجع ثانيًا من هذا الفصل) .

## ٢ \_ اللذات الباطنة والعقلية أفضل من اللذات الحسية :

يبدأ ابن سينا بحثه للجانب الصوفى فى كتابه « الإشارات والتنبيهات » ، بالنمط الثامن وموضوعه « البهجة والسعادة » ، فيرى أن العوام قد يرون أن اللذات القوية هى اللذات الحسية ، بحيث تكون ما عداها من لذات ، لذات ضعيفه ، أقرب إلى الحيال منها إلى الحقيقة •

ويرد ابن سينا على هذا الزعم ، بأن يبين لهذا الفريق من الناس بأننا قد نترك لذة حسية ، فى سبيل لذة أخرى غير حسية ومن أمثلة ذلك :

١ ــ لاعب الشطرنج مثلاً قد يعرض له نوع من الطعام فيرفضه مفضلاً اللذة التي يجدها في لعب الشطرنج .

٢ ــ طالب العفة والرئاسة قد يؤثر الحشمة على المنكوح والمطعوم .

٣ ــ الكريم قد يؤثر لذة إيثار الغير على نفسه فيما يحتاج إليه ضرورة ، على لذة التمتع به .

٤ - كبير النفس ينظر باستخفاف إلى الجوع والعطش ويقاسى أهوال الموت والهلاك في سبيل المحافظة على ماء الوجه . بل إنه قد يهجم على العدو متعرضًا للخطر ، نظراً لما يتوقعه من لذة الحمد ولو بعد الموت . فهذه اللذة أفضل عنده من لذة الحياة .

ومن هذه الأمثلة وغيرها ينتهى ابن سينا إلى القول بأن اللذات الباطنة تعد أعلى وأسمى من اللذات الحسة (١).

ونستطيع اعتماداً على شرح الطوسي (٢) لهذا الجانب ، وضعه في صورة قباسية كالآتي :

<sup>(</sup>١) ابن سينا : الإشارات والتنبيهات ط ٨ ص ٧٤٩ - ٧٥٠ - ٧٥١ . ويقول ابن سينا في القسم الإلهى من كتاب الشفاء (ص ٤٢٧) : «وأنت تعلم إذا تأملت عويصاً يهمك ، وعرضت عليك شهوة ، وخيرت بين الظفرين ، استخففت بالشهوة ، إذا كنت كريم النفس . والأنفس العامية أيضاً ، فإنها تترك الشهوات المعترضة وتؤتر الغرامات والآلام الفادحة بسبب افتضاح أو خجل أو تعيير أو سوو قالة . وهذه كلها أحوال عقلية تؤثرهى وأضدادها على المؤثرات الطبيعية ، ويصبر لها على المكروهات الطبيعية . فيملم من ذلك أن الغايات العقلية أكرم على النفس من محقرات الأشياء . فكيف في الأمور البهية العالية ؟ ألا إن النفس الخسيسة تحس بما يلحق المحقرات من الخير والشر ولا تحس بما يلحق الأمور البهية لما قبل من المعاذير . » .

<sup>(</sup>٢) شرح الإشارات والتنبيهات ت ط ٨ ف ا ص ٧٥٠ - ٧٥١ .

الفرد قد يؤثر لذة غير حسية على لذة حسية ( مقدمة صغرى )

كل ما هو آثر عند شخص فهو ألذ بالقياس إليه لأن اللذة مؤثرة والمؤثر لذيذ (مقدمة كبرى).

..: اللذة غير الحسية (الباطنة) أعلى من اللذة الحسيه (النتيجة)

ولم يقتصر ابن سينا على إثبات ذلك بالنسبة لكائن الناطق فقط . أى الإنسان . بل إنه يدلل عليه بالنسبة للحيوانات العجم . فهو يرى مثلاً أن كلاب الصيد قد تؤثر اللذة (١)الوهمية التي تنالها حين تتوقع إكرام صاحبها لها . على لذة الأكل برغم جوعها .

والمرضعة من الحيوانات قد تفضل أولادها على نفسها. بل إنها قد تخاطر للدفاع عن أولادها وحمايتهم أعظم من مخاطرتها للدفاع عن نفسها (٢).

وإذا قال قائل بأننا لو وصلنا إلى حالة لا نأكل فيها ولا نشرب ولا ننكح فإننا لا نجد سعادة لنا ، فإن ابن سينا يرى فى معرض الرد على هذا القول . أن القائل بهذا يجب أن يُبصَر ويقال له : يا مسكين ! لعل الحال التى للملائكة وما فوقها ألذ وأبهج من حال الأنعام ، بل كيف يمكن أن يكون لأحدهما إلى الآخر نسبة يعتد بها (٣) .

وبهذا يدلل ابن سينا بعد ضرب أمثلة من أفعال الحيوانات الناطقة وغير الناطقة على أن اللذات الباطنة أعظم من اللذات الحسية الظاهرة .

و إذا كانت هذه اللذات الباطنة لذات غير عقلية ، فكيف الحال إذن فى اللذات العقلية ؟ إن هذه اللذات العقلية أفضل وأعظم من اللذات الأخرى .

يقول ابن سينا فى آخر الفصل الأول من النمط الثامن : إذا كانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة ، وإن لم تكن عقلية ، فما ظنك بالعقلية (٤) .

<sup>(</sup>١) يعرف ابن سينا اللذة بأنها إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كذلك . ويعرف الألم بأنه إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك آفة وشر (الإشارات والتنبيهات ط ٨ ف ٣ ص ٧٥٣ – ٧٥٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ط ٨ ف ١ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ط ٨ ف ١ ص ٧٥٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ط ٨ ف ١ ص ٧٥١ ,

### ٣ ـ الارتباط بين البعد الفلسفي والبعد الصوفى في هذا المجال:

نود الآن الإشارة إلى بعض الأمور التي تنهض دليلاً على ما قلناه من أننا نجد في تصوف ابن سينا تأثراً بأبعاد فلسفية ، وتأثراً في أفكاره الفلسفية بأبعاد صوفية . أي ذلك الارتباط بين البعد الفلسفي والبعد الصوفي .

(۱) حين يبرهن ابن سينا على جوهرية النفس الناطقة (۱) وخاصة فى دليل الإنسان المعلق فى الفضاء نراد يميز تمييزاً حاسماً قاطعاً بين النفس والحسد ، ويثبت وظائف للنفس لا يستطيع الجسم أن يقوم بها . وهذه التفرقه الحاسمة بين نفس وجسد فى معرض تدليله على جوهرية النفس يذكرنا بتفرقته بين لذات عقلية باطنية ولذات حسية . فإذا كانت النفس أعلى وأسمى من الجسد ، فإنه نتج له القول بأن اللذات الباطنية العقلية أسمى من اللذات الظاهرة الحسية .

( س ) إذا كان تفصيلة للصورة على المادة وللنفس على الجسد نذيراً بما انتهى إليه في تصوفه ، فإن نظر بته في المعرفة كانت كذلك أيضًا (٢).

إننا لو قارنا بين مختلف كتبه ورسائله في هذا الحجال ، وجدنا آراء متعارضة في بعض جوانبها وهذه الآراء تتجه نحو تفسير المعرفة تفسيراً حسيًّا عقليًّا تارة وتفسيراً إشراقيًّا تارة أخرى إنه تارة يفسر عمل العقل باعهاده على الحواس ، أى استخلاص الكليات بتجريدها من الجزئيات التي تدركها الحواس . وتارة ينسب إلى العقل الفعال وهو خارج عن القوى العقلية ، إدراك هذه الكليات وتفسير عملها ، بمعنى أن تصور الكلى يكون راجعاً إلى العقل الفعال أكثر من رجوعه إلى قوة التجريد الحاصة بالعقل الإنساني .

إنه يذهب فى طبيعيات « الشفاء » وفى رسالته فى « أحوال النفس » إلى أن العقل بالقوة إنما يخرج إلى الفعل بسبب عقل هو دائمًا بالفعل ، وأنه إذا اتصل العقل بالقوة بذلك العقل الذى بالفعل نوعاً من الاتصال ، انطبع فيه نوع من الصورة تكون مستفادة من خارج .

وهو يرى أن هذا العقل تكون نسبته إلى نفوسنا كنسبة الشمس إلى أبصارنا ، فإذا كانت الشمس تبصر بذاتها بالفعل ، وتبصر بنورها بالفعل ما ليس مبصراً ، كذلك حال هذا العقل عند نفوسنا .

<sup>(</sup>١) راجع تفصيلات هذا الموضوع في كتابنا: مذاهب فلاسفة المشرق ص ١٧٢ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع في هذا المجال كتابنا : مذاهب فلاسفة المشرق» ص ١٨٣ وما بعدها تحت عنوان « قوى النفس الإنسانية والعقول التي توجد لها » .

بل إنه فى بعض الفصول من القسم الطبيعى من كتاب الإشارات والتنبيهات ، يشبه عمل العقول وخاصة العقل الفعال ، تشبيهات تعد قريبة إلى حد ما من التشبيهات الصوفية ، مشيراً إلى الآية القرآنية : « الله نورالسموات والأرض . مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح فى زجاحة . الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شحرة مباركة زيتونة ، لا شرقية ولاغربية . يكاد زيتها يضيء ، ولو لم تمسمه نار نور على نور . يهدى الله لنوره من يشاء ، ويضرب الله الأمثال للناس . والله بكل شيء عليم .

دليل هذا قول ابن سينا : ومن قواها – أى النفس الإنسانية – مالها بحسب حاجمًا إلى تكميل جوهرها عقلا بالفعل . فأولها : قوة استعدادية لها نحو المعقولات ، وقد يسميها قوم عقلا هيولانيناً وهي المشكاة . ويتلوها قوة أخرى تحصل لها عند حصول المعقولات الأولى فتنهيأ بها لاكتساب الثوانى : إما بالفكرة وهي الشجرة الزيتونة إن كانت ضعنى ، أو بالحدس ، فهي ريت أيضاً إن كانت أقوى من ذلك ، فتسمى عقلا بالملكة ، وهي الزجاجة والشريفة البالغة منها قوة قدسية يكاد زينها يضيء ولو لم تمسسه نار . ثم يحصل لها بعد ذلك قوة وكمال : أما الكمال فأن تحصل لها المعقولات بالفعل مشاهدة متمثله في الذهن وهي بور على نور . وأما القوة . فأن يكون لها أن يحصل المعقول المكتسب المفروغ منه كالمشاهدة متى شاءت من غير افتقار إلى اكتساب وهو المصباح . وهذا الكمال يسمى عقلا مستفاداً . وهذه القوة تسمى عقلا بالفعل والذي يخرج من الملكة إلى الفعل التام ، ومن الهيولاني أيضاً إلى الملكة ، فهو العقل الفعال ، وهو النار (۱) .

ويمكن اعتماداً على رسالة ابن سينا « فى إثبات النبوات وتأوبل رموزهم (٢٠) وأمثالهم » وعلى شروح نصير الدين الطوسي (٣٠) على الإشارات والتنبيهات ، توضيح ذلك عن طريق الشكل

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبيهات – القسم الطبيعي – الفصل العاشر من ص ٣٦٣ حتى ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>۲) ص ۱۲۰ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) يرى نصير الدين الطوسى فى معرض شرحه (ص ٣٦٦ وما بعدها) ، على هده الفكرة ، أن هذه الفكرة بلا كانت مطابقة لقول الله تعالى ، وقد قيل فى الخبر : من عرف نفسه فقد عرف ربه ، فإن ابن سينا قد فسر مراتب العقل بما تشير إليه الآية القرآنية على النحو التالى :

١ – « المشكاة » شبيهة بـ « العقل الهيولاني » ، لكونها مظلمة في ذاتها قابلة للنور – لا على
 التساوى لاختلاف السطوح والثقب فيها .

٣ - « الزجاجة » شبيهة « بالعقل بالملكة » لأنها شفافة فى نفسها قابلة للنور أتم فبول .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  سنجرة الزيتونه  $^{\circ}$  شبيهة  $^{\circ}$  بالفكرة  $^{\circ}$  لكونها مستعدة لأن تصير قابلة النور بذاتها  $^{\circ}$  لكن بعد حركة كثيرة وتعب .

٤ - « الزيت » شببه « بالحدس » لكونه أقرب إلى ذلك من الزيتونة .

الآتى (انظر شكل رقم ١٤) الذى نجد فيه ما يقابل الكلمة القرآنية (الطابع الصوفي) مر مصطلح فلسنى فى نظرية ابن سينا فى المعرفة .

## الكلمة القرآنية والمصطلح الفلسفي (عند ابن سينا)

(شكل رقم ١٤)

ه ــ والتي « يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار » ، شبيه « بالقوة القدسية » لأنها تكاد تعقل بالفعل ولو لم يكن شيء يخرجها من القوة إلى الفعل .

٣ - « نور على نور» « بالعقل المستفاد» ، فإن الصورة المعقولة نور والنفس القابلة لها
 نور آخر

 $v = « المصباح » شبیه « بالعقل بالفعل» لأنه ینیر بذاته من غیر احتیاج إلی نور یکتسبه <math>\Lambda = «$  النار v = 1 بالعقل الفعال v = 1 لأن المصابیح تشتعل منها .

## غ - نقد فكرة الأفضل والأشرف عند ابن سينا فى خلال منظور عقلانى :

مود قبل أن ننتقل من دراستنا لهذا الحجال من التصوف السينوى ، إلى البحث فى مجال آخر من مجالات هذا التصوف ، أن نقول فى معرض نقد ابن سينا ، إنه كان يجدر به عدم الفصل مهذه الصورة بين نفس وجسد ، أو بين لذات عقلية باطنية ولذات حسية .

ولكنها فكرة الأفضل والأشرف التي تمسك بها فلاسفة العرب والتي أدت بهم إلى نتائج خاطئة إلى أكبر حد .

إنهم إذا وجدوا شيئين ١، ب كانوا يصرون على مفاضلة واحد منهما على الآخر ، بدلا من القول بالتكامل بينهما .

ولكن ما الفائدة التي نجنيها من ضرورة القول بفكرة الأفضل والأشرف والتي تقدم لنا تصوراً كيفيًّا لا تحديداً كميًّا . ما فائدة الاستناد إليها في مجال المقارنة بين النفس والجسد أو في مجال اللذات الحسية واللذات العقلية .

إن ابن سينا كان بإمكانه الابتعاد عن هذه التفرقة الحاسمة والتى قد لا تتيح مجالا للالتقاء بين ا (نفس مثلا) ، ب (جسد مثلا) ، والقول بدلا من ذلك بفكرة التكامل والتعاون والاتصال .

ولكنها التفرقة بين الصورة والمادة ، هذه التفرقة هي التي أدت به إلى ما أدت . الصورة أسمى من المادة لأن الصورة تمثل الشيء بالفعل والمادة تمثل الشيء بالقوة . وما هو بالفعل أفضل مما هو بالقوة ، فينتج إذن أن الصورة عنده أفضل من المادة ، وهذه المادة هي التي تتحرك شوقاً نحو الصورة . وإذا كانت النفس توازى الصورة بالنسبة للكائنات الحية ، فلا بد في رأيه من القول بأفضلية النفس على البدن ، وهذه الأفضلية هي نفسها التي طبقها في معرض مقارنة بين لذات عقلية باطنة ولذات حسية ظاهرة (راجع شكل رقم ١٥).

اللذات للعقلية والحسية وارتباطها بالنفس والجسد

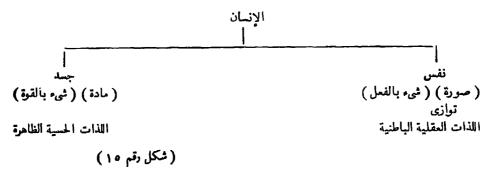

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## رابعاً ــ العارفون : مقاماتهم وصفاتهم

« العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره ، ولا يؤثر شيئاً على عرفانه وتعبده له فقط ، ولأنه مستحق للعبادة ، ولأنها نسبة شريفة إليه . لا لرغبة أو رهبة ، وإن كاننا ، فيكون المرغوب فيه أو المرهوب منه . هو الداعى ، وفيه المطلوب ، ويكون الحق ليس الغاية ، بل الواسطة إلى شيء غيره هو الغاية ، وهو المطلوب دونه » .

## ( ابن سينا : الإشارات والتنبيهات . ط ٩ ف ٥ ص ١٩٠ – ٨١٥ )

ويتضمن هذا الجزء العناصر الآتية :

- ١ \_ تمهيد .
- ٣ ــ العارفون المتنزهون وخلوصهم إلى عالم القدس .
- ٣ \_ مراتب الجواهر العاقلة من خلال فكرتى العشق والشوق .
  - ٤ ــ الأمور الظاهرة والأمور الحفية للعارفين .
    - التفرقة بين الزاهد والعابد والعارف.
  - ٦ ـ الصلة بين فعل الزاهد والعابد ، وإثبات النبوة .
    - ٧ \_ قصد العارف أفضل من قصد غير العارف.

# رابعاً \_ العارفون : مقاماتهم وصفاتهم :

## (١) تمهيد :

بينا فيا سبق كيف أن ابن سينا قد ذهب إلى النحط الثامن من كتاب الإشارات والتنبيهات إلى أن اللذات الباطنة والعقلية أفضل من اللذات الحسية الظاهرة مقدماً على ذلك بعض الأدلة سواء من السلوك الإنساني أو السلوك الحيواني . كما كشفنا عن مدى الارتباط بين البعد الفلسني والبعد الصوفي في هذا الحجال من مجالات دراسته للتصوف . وأخيراً اقتصرنا على توجيه النقد إلى فكرة واحدة من الأفكار التي نرى من جانبنا أنها تعد الأساس لتفرقته هذه بين اللذات الباطنة العقلية واللذات الحسية ، وهي فكرة الأفضل والأشرف .

ونريد الآن أن ننتقل من دراستنا لهذا المجال . إلى مجال آخر من المجالات التي بحث فيها ابن سينا ، وهذا المجال يتركز صول دراسة مقامات العارفين وصفاتهم .

ونود أن نشير إلى أن ابن سينا إذا كان قد بحث فى النمط التاسع من كتاب الإشارات والتنبيهات فى مقامات العارفين ، محدداً الصفات التى يتصفون بها ، ومبيناً لنا الفروق بين الزاهد والعابد والعارف ، إلا أن حديثه فى هذا الحجال لا يبدأ بالنمط التاسع ، بل يبدأ ببعض الفصول الأخيرة من النمط الثامن ، وهى فصول سنة تبدأ من الفصل الرابع عشر وتنتهى بالفصل التاسع عشر .

لهذا نجد أنه من المناسب الإشارة بإيجاز شديد إلى موضوع هذه الفصول ، إذ تعتبر كما ذكرنا مقدمات يبدأ بعدها في دراسة مقامات العارفين والصفات التي يتصفون بها .

ونستطيع أن نبلور المجالات التي بحث فيها ابن سينا قبل حديثه عن هذه المقامات والضفات، والتي تعدكما ذكرنا مجموعة من المقدمات، حول موضوعين هما: ما يحدث للعارفين المتنزهين والتي تغلصهم من أدران البدن، وأيضاً: مراتب الجواهر العاقلة من خلال فكرتى العشق والشوق.

### ٢ ــ العارفون المتنزهون وخلوصهم إلى عالم القدس :

نستطيع القول بأن هذا الموضوع ، والموضوع الذى يليه ، يعتبران حلقة الاتصال بين ما سبق أن بحثه ابن سينا ( اللذات العقلية والحسية ) ، وبين ما سيبحث فيه بعد ذلك وهو مقامات العارفين وصفاتهم .

فابن سينا يرى أن العارفين المتنزهين (١) ، إذا تخلصوا من أدران البدن ومن الشواغل ، خلصوا إلى عالم القدس والسعادة ، وحصلت لهم اللذة العليا (٢) .

ونود أن نشير إلى أن ابن سينا يرى أن هذه اللذة لا تعد مقصورة على حالة ما بعد الموت ، بل إنها قد توجد والنفس فى البدن ، أى والإنسان على قيد الحياة . إذ أن من يستغرقون فى تأمل الحبروت ، ويعرضون عن الشواغل الدنيوية ، يكون نصيبهم من هذه اللذه نصيباً كبيراً لدرجة أنه يشغلهم عن كل شىء .

ولعل هذا سبب قول ابن سينا عهم ، بأنهم خلصوا إلى عالم القدس . إذ كان هذا القول - فيا يرى الطوسي (٣) ـ يعنى أن العارفين كانوا على علم به ، فصار وا بعد الموت ذوى عيان له ، بمعنى أنهم إذا كانوا قد ذهبوا إلى عالم القدس أثناء الحياة ، فإن هذا لا يعد ذهاباً كليًا ، أما بعد الموت فإنه يعد ذهاباً بالكلية ، بحيث تحدث لهم اللذة العليا .

وإذا كان ابن سينا حـ كما سبق أن ذكرنا حـ قد دلل على أن اللذات الباطنة أفضل من اللذات الحسية الظاهرة ، فإنه فى هذا الحجال ، وهو فى معرض القول بأن العارفين تحدث لهم اللذة حتى قبل الموت ، يدلل على ذلك ، بأن بعض النفوس إذا سمعت ذكراً روحانياً ؛ أصابها الوجد واللذة والفرح .

يقول ابن سينا: والنفوس السليمة الني هي على الفطرة، ولم يفظظها مباشرة الأمور الأرضية الحاسية ، إذا سمعت ذكراً روحانيًا ، يشير إلى أحوال المفارقات ، غشيها غاش شائق لا يعرف

<sup>(</sup>١) يرى الطوسى أن ابن سينا يقصد من لفظه «العارف» ، الكامل بحسب القوة النظرية ، ويقصد «بالمتنزه» ، الكامل بحسب القوة العملية ، فإن كمال القوة العملية هو التجرد عن العلائق الجسمانية . (شرح الطوسى على الإشارات والتنبيهات ص ٧٧٤ – ٧٧٥) .

<sup>(</sup>٢) الإشارات والتنبيهات (القسم الصوفى) ط ٨ ف ١٤ ص ٧٧٤ – ٧٧٥ . وراجع أيضاً كتاب الدكتور إبراهيم بيومى مدكور « فى الفلسفة الإسلامية » ص ١٥ – ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح الطوسي ص ٧٧٥ .

سببه ، وأصابها وجد مبرح مع لذة مفرحه ، يفضى ذلك بها إلى حيرة ودهش وذلك للمناسبة وقد جرب هذا تجريباً شديداً (١) .

وهكذا يكشف لنا ابن سينا عن اللذة التي تحدث للعارفين المتنزهين في حالة ذهابهم إلى عالم المقدس والسعادة ، سواء كان ذهاباً كليًّا ( بعد الموت ) أو ذهاباً غير كلى ( قبل الموت ) .

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبيهات . ط ٨ ص ٧٧٦ .

## ٣ \_ مراتب الجواهر العاقلة من خلال فكرنى العشق والشوق :

ذكرنا فيها سبق أن ابن سينا ، قبل بحثه فى مقامات العارفين وصفاتهم ، يدرس موضوعين في الفصول الستة الأخيرة من النمط الثامن من كتاب الإشارات والتنبيهات .

وإذا كنا قد درسنا الموضوع الأول منهما . فإننا ننتقل الآن إلى دراسة الموضوع الثانى من هذين الموضوعين .

ونود أن نشير إلى أن حديث ابن سينا عن مراتب الجواهر العاقلة (١) يرتبط ارتباطاً رئيسيًّا بما نجده في رسالته في « العشق » والتي لا تخلو \_ كما سبق أن ذكرنا \_ من بعض الدلالات الصوفية يذهب ابن سينا إلى أن الجواهر العقلية مرتبة في خس مراثب هي :

١ - المرتبة الأولى : مرتبة الله تعالى ، الواجب الأول . يقول ابن سينا : « أجل مبتهج بشيء ، هو الأول ، بذاته ، لأنه أشد الأشياء إدراكاً لأشد الأشياء كمالا ، الذى هو برىء عن طبيعة الإمكان والعدم ، وهما منبعا الشر (٢٠).

وإذا كان ابن سينا يرتب هذه الجواهر على أساس فكرتى العشق والشوق ، فإنه يرى أن هذه المرتبة الأولى مرتبة عشق لا شوف . ( راجع الشكل التوضيحي رقم ١٦ ) .

وهو يميز بين العشق والشوق . فالشوق يعد حركة نحو الكمال ، أي نحو الابتهاج . ولما كان الله كاملا ، لا يغيب عنه شيء ، فإنه تعالى منزه عن الشوق . أما العشق فإنه يعد معبراً عن الكمال .

يقول ابن سينا: كل مشتاق فإنه قد نال شيئاً ما . وفاته شيء ما ، وأما العشق فمعني آخر . والأول عاشق لذان معشوق لذاته ، عشق من غيره أو لم يعشق (٣) .

ونود أن نن إلى أن هذه اللفظة ، لفظة العشق ، عشق الله لذاته ، أخذها ابن سينا عن الفارابي ، حين كان يتحدث عن صفات واجب الوجود ( راجع ثالثاً من الفصل الثاني ) .

<sup>(</sup>١) نود أن نشير إلى أن ابن سيد فبل أن يبين لنا ترتبب الحواهر العاقلة، يتحدث عن الخلود: وعلى أى نحوسيكون وآراؤه فى هذا المجال لا تخرج عن كتبه و ردائله الأساسية التى درس فيها هذا الموضوع كرسالة الأضحوية فى أمر المعاد (راجع فى ذلك كتابنا: مذاهب فلاسفة المشرق ص ٢٣٢ وما بعدها).

<sup>(</sup> ٢ ) الإشارات والتنبيهات ص ٧٨٢ .

 <sup>(</sup>٣) الإشارات والتنبيهات ط ٨ ف ١٨ ص ٧٨٣ – ٧٨٤ . ونود أن نشير إلى أن فكرة الشوق لها
 بعض الحذو ر الأرسطية ، فالمادة تشتاق العمورة . والعالم يتحرك شوقاً نحو الله الكامل .

### مراتب الجواهر العقلية

|                  | رل فكرتى المشق والشوق ) | ( من خار                                                     |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| مرتبة عشق لا شوة | <del></del>             | (١) الأول تمالى                                              |
| مرتبة عشق لا شوق | (٢) العقول              |                                                              |
| الإنسانية        | (٣) التفو               |                                                              |
|                  | l                       |                                                              |
| <del> </del>     |                         |                                                              |
| في الحياة الأخرى |                         | في الحياة الدنيا                                             |
| (عشق فقط)        |                         | ( عشق وشوق )                                                 |
| سرتبة عشق وشوق   |                         | ( ٤ ) النفوس الناطقة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| مرتبة عشق وشوق   |                         | ( ه ) النفوس الناطقة الناقصة                                 |
| شکل رقم ۱٦)      | )                       |                                                              |

#### يلاحظ ما يلى :

- ١ العشق أسمى من الشوق
- ٢ العشق لكل المراتب ( المراتب الحسس )
- ٣ الشوق لبعض المراتب ( المرتبة الثالثة (في الحياة الدنيا فقط) والمرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة )

هذا بالإضافة إلى أنها مستخدمة عند بعض المتصوفة . وهذا ما أشار إليه الطوسى فى شرحه على الإشارات والتنبيهات لابن سينا (١) ، حين قال إن ابن سينا لم يتحاش عن إطلاق هذا اللفظ ، لفظ العشق ، وإن كان غير مستعمل عند الجمهور ، لأنه مستعمل عند الإلهيين من الحكماء (٢) ، والمحققين من أهل الذوق .

٢ - المرتبة الثانية : مرتبة العقول .

هذه المرتبة لا تخالطها القوة ، ولذلك فهي مرتبة عشق لا شوق .

يقول ابن سينا عن هذه المرتبة الثانية ، بعد حديثه عن المرتبة الأولى ( الله تعالى ) : « ويتلوه — أى الله تعالى — المبتهجون به وبذواتهم ، من حيث هم مبتهجون به ، وهم الجواهر العقلية للقدسية . فليس ينسب إلى الأول الحق ولا إلى التالين من خلص أوليائه القديسين ، شوق (٣) .

<sup>(</sup>١) ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) يرجح أنه يقصد بالإلهيين الحكماء ، الفارابي أساساً كما سبق أن أشرنا .

<sup>(</sup>٣) الإشارات والتنبيهات - ط ٨ ف ١٨ ص ٧٨٠ .

٣ \_ المرتبة الثالثة : مرتبة النفوس الناطقة الفلكية والكاملة الإنسانية :

هذه المرتبة مرتبة عشق وشوق معاً . أى أنها لا تخلص عن علاقة الشوق الذى يعد أقل مرتبة من العشق . إلا إذا فارقت هذه النفوس الإنسانية الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى .

في الحياة الأخرى تكون عاشقة لا مشتاقة . يقول ابن سينا : والنفوس البشرية ، إذا نالت العبطة العليا في حياتها الدنيا ، كان أجل أحوالها أن تكون عاشقة مشتاقة ، لا تحلص عن علامة الشوق ، اللهم إلا في الحياة الأحرى (١) .

#### ٤ ــ المرتبة الرابعة:

هذه المرتبة هي مرتبة النفوس الناطقة المتوسطة . وهي مرتبة عشق وشوق .

#### ٥ ــ المرتبة الخامسة:

هذه المرتبة هي مرتبة النفوس الناطقة الناقصة . وهي مرتبة عسق وشوق .

هذا هو ما نجده فى الفصول الأخيرة من النمط الثامن : حديث عن لذات العارفين المتنزهين ، سواء فى هذه الحياة الدنيا التى نحياها ، أو فى الحياة الأخرى . ودراسة لمراتب الجواهر العقلية من خلال فكرته عن العشق والشوق ، وكيف أن العشق يسرى فى كل الموجودات كاملها وناقصها ، الموجود منها بالفعل من كل وجه ، والموجود منها بحيث تخالطه القوق . أما الشوق فلا نستطيع أن نقول بوجوده إلا لبعض هذه المراتب لا كلها ، إذ أنه يعبر عن انتقال من قوة إلى فعل ، من نقصان إلى كمال . ولما كنا لا نجد ذلك فى المرتبة الأولى والمرتبة الثانية ، فإن هذا ما يجعل الشوق مقصوراً على مراتب معينة دون أخرى ، وهى المراتب الثلاث الباقية .

ونود قبل أن ننتقل إلى دراسة مقامات العارفين وصفاتهم ، نود أن نشير ، على سبيل نقد من جانبنا لابن سينا ، إلى أننا نلاحظ أن أفكاره فى هذا الحجال ، وخاصة فكرته عن العشق والشوق ، تعد أقرب إلى أفكار الأديب الفنان ، منها إلى أفكار الفيلسوف المحقق المدقق ، إنه يخلط بين أفكار كمية وتصو رات كيفية . إنه يخلع على الوجود ثوباً جميلا براقاً ، ثوباً كيفياً ، ولكنه للأسف الشديد يخلع عنه ثوباً دقيقاً محدداً ، ثوباً كيباً .

الثوب الأول هو ما يسعى إليه الفنان الأديب . ويهرب منه الفيلسوف . وخاصة إذا كان

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبهات ط ٨ ف ١٨ ص ٧٨٦ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

riy

فيلسوفاً عقلانيًا . والثوب الثانى هو ما يهرب منه الأديب الفنان ، ولكن يسمى إليه بكل قوته ، الفيلسوف الذي ينظر إلى العالم نظرة دقيقة محددة الإطار لا مهوشة المعالم .

نقول بهذا ولا مفر من القول به ، ونحن نتحدث اليوم عن ثورة العقل فى الفلسفة العربية . أما إذا لم نميز بين إطار وإطار ، بين ثوب وثوب ، فسوف نظل فى حالة سبات عميق ، ولن تنتهى حالة السبات ، إلا بزلزال عنيف يدك أرض التقليد دكتًا ، ويكون معبراً عن العقل ، ويحمل فى طياته التجديد .

#### ٤ ــ الأمور الظاهرة والأمور الخفية للعارفين :

إذا كان ابن سينا قد درس موضوعين هما: العارفون المتنزهون وخلوصهم إلى عالم القدس ، ومراتب الجواهر العقلية من خلال فكرتى العشق والشوق ، وكان هدان الموضوعان - كما سبق أن أشرنا - يمثلان المقدمات لما يدرسه ابن سينا بعد ذلك ، من مقامات للعارفين وصفات لهم ، فإن دراسة لمقامات العارفين وصفاتهم ، يمكننا تقسيمها إلى عناصر عديدة ، عديدة ، أولها يتمثل في الكشف عن الأمور الظاهرة والأمور الخفية لمؤلاء العارفين .

ونود أن نشير إلى أن ابن سينا يدرس هذا المجال وغيره من مجالات متصلة بمقامات العارفين وصفاتهم ، فى النمط التاسع من أنماط الإشارات والتنبيهات ، وهو يعد من أهم أنماط القسم الصوفى فى هذا الكتاب ، إذ نجد فى هذا النمط دراسة للتصوف والصوفية من خلال وجهة نظر ابن سينا ، بمعنى أنه يعرض لنا فى هذا النمط لعلوم الصوفية بصورة تفصيلية دفاعية إلى حد حد كبير .

آن لنا بعد هذا التقديم . أن نذكر الأمور الحفية والظاهرة التي ينسبها ابن سينا للعارفين ، وأيضاً تفرقته بين الزاهد والعابد والعارف ، وغير ذلك من جوانب .

يذهب ابن سينا إلى أن العارفين لهم مقا.ات ودرجات يخصون بها وهم فى حيابهم الدنيا دون غيرهم ، « فكأنهم وهم فى جلابيب من أبدانهم ، قد نضوها وتجردوا عنها إلى عالم القدس » (١١) ، أي أنهم إذا كانوا فى الظاهر مرتدين ملابس البدن ، إلا أن ملابسهم هذه وكأنها خلعت عنهم ، بحيث تجردت نفوسهم الكاملة عن جميع الشوائب المادية وخلصت إلى عالم القدس .

ويبين لنا ابن سينا أن لهؤلاء العارفين أمور خفية وأمور ظاهرة (٢) . الأمور الخفية تتمثل فى مشاهداتهم لأشياء تعجز عن إدراكها الأوهام ، ويعجز اللسان عن وصفها . وابتهاجاتهم بهذه الأشياء التي لا تراها عين ولا تسمعها أذن . وقد يكون هذا هو المراد من قوله تعالى : فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين » .

هذا عن الأمور الحفية ، أما الأمور الظاهرة ، فتتمثل في أقوالهم وأفعالهم ، ومنها الكرامات .

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبيهات . ط ٩ ف ١ ص ٧٨٩ د

<sup>(</sup>٢) يشير ابن سينا في آخر الفصل الأول من النمط التاسع وهو بصدد القول بالأمور الحفية والأمور الخفية والأمور الظاهرة بالنسبة الصوفية (راجع «ثانياً » من هذا الفصل) .

وهذه الأمور يستنكرها البعض ، وينظر إليها بإكبار وتعظيم من يعرفها ويقف عليها (راجع الشكل التوضيحي رقم ١٧) .



#### التفرقة بين الزاهد والعابد والعارف :

إذا كان ابن سينا قد أشار مجرد إشارة إلى الأمور الظاهرة والأمور الحفية بالنسبة للعارفين . فإن سبب ذلك أنه سيحدثنا بالتفصيل عن هذه الأمور فى النمط العاشر والأخير من أنماط الإشارات والتنبيهات وموضوعه « أسرار الآيات » .

وهو فى هذا الحجال من مجال دراسته للتصوف ، يفرق لنا بين الزاهد والعابد والعارف ، نظراً لأن هذه الأحوال (الزهد والعبادة والمعرفة) قد توجد فى الأفراد كل على حدة ، وقد توجد مجتمعة فى فرد واحد .

فالزاهد هو المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها (١) : أى يمثل حال الإعراض عن كل شيء ما عدا الحق تعالى ، وخاصة الإعراض عن الأشياء التي تشغله عن زهده .

أما العابد، فهو الذي يواظب على فعل العبادات مثل الصلاة والصيام وغيرهما (٢).

ونود أن نشير إلى أن الزاهد يمثل حال الإعراض ، والعابد يمثل حال الإقبال . بمعنى أن طالب الحق يلزم له فى البداية الإعراض ، أى الإعراض عن الأمور الدينوية التى تشغله عن الله تعالى . ثم يجىء بعد ذلك حال الإقبال ، وهو موقف العابد الذى يقبل على ما يعتقد أنه يقربه من الله تعالى .

هذا عن حال الإعراض (الزهد) ، وحال الإقبال (العبادة) . فإذا وجد العابد ، الحق ، فإن أول درجات وجدانه هي المعرفة ، وهذا ما يعنيه يعنيه ابن سيناء بالعارف .

يقول ابن سينا : إن العارف هو المتصرف بفكره إلى قدس الجبروت ، مستديماً لشروق نور الحق في سره (٣) ( راجع الشكل رقم ١٨ ) .

|                                   | أحوال طلاب الحق |
|-----------------------------------|-----------------|
| ( حال معرفة الحق )                | المارف          |
|                                   | 1               |
| ( حال الإنبال)                    | المأبد          |
|                                   | 1               |
| ( حال الإعراض )<br>( شكل رقم ١٨ ) | الزامد          |
| ( شكل رقم ١٨ )                    |                 |

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبيهات ت ف ٢ ص ٧٩٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ط ٩ ف ٢ ص ٨٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ط ٩ ف ٢ ص ٨٠٠ .

وإذا كان ابن سينا قد أشار إلى أن هذه الأحوال الثلاثة (الزهد والعبادة والمعرفة) قد يتركب بعضها من بعض . بمعنى أننا قد نجد زاهداً ، وقد نجد زاهداً عابداً عابداً عابداً عارفاً . فإنه كان من الضرورى له أن يبين لنا الفرق بين الزهد والعبادة عند غير العارف ، والزهد والعبادة عند العارف .

فالزهد والعبادة عند غير العارف يعدان نوعاً من المعاملة . إنه في حالة الزهد ، كمن يشترى بمتاع الدنيا متاع الآخرة . وفي حالة العبادة كمن يعمل في الحياة الدنيا ، نظير أجرة يأخذها في الحياة الأخرى ، وتتمثل هده الأجرة في الثواب (١) .

أما بالنسبة للعارف ، فإن الزهد عنده يعد تنزهاً عما يشغل نفسه عن الحق وتكبراً على كل شيء غير الحق . والعبادة عنده تعد رياضة لإرادته بحيث يبعدها عن الحياة الدنيا ويوجهها إلى جناب الحق (٢) . (راجع الشكل رقم ١٩) .

موقف غير العارف والعارف من الزهد والعبادة

| العارف                     | غير العارف                    | الزهد   |
|----------------------------|-------------------------------|---------|
| التنزه عما يشغله عن الحق   | شراء متاع الدفبا بمتاع الآخرة | ٠,٠٠٠   |
| رياضة لقوى نفسه وإرادته حي | العمل في الدنيا لأجل الأحر    | العبادة |
| يصل إلى معرفة الحق         | والثواب في الآخرة             |         |

( شكل رقم ١٩ )

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ط ٩ م ٣ ص ٨٠١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ط ف ٣ ص ٨٠١ - ٨٠٠.

#### ٦ \_ الصلة بين فعل الزاهد والعابد وإثبات النبوة :

إذا كان ابن سينا قد ذهب إلى أن الزهد والعبادة يقوم بهما — كما سبق أن ذكرنا — غير العارف ، لاكتساب الأجر والثواب فى الآخرة ، كان لا بذلابن سينا من إثبات النبوة والشريعة حتى يوجد تبريراً لنرك الشيء العاجل ( الحياة الدنيا ) فى سبيل شىء آجل ( الحياة الأخرى ) .

فهو فى رسالته « فى إثبات النبوات وتأويل رموزهم » وأمثالهم ، يبين لنا كيف أن كل فاضل يسود المفضول ويرأسه ، ولما كان النبى أفضل من غيره ، فإذن النبى يسود ويرأس جميع الأجناس التي يفضلها .

كما يصل ابن سينا إلى معنى «الفاضل» عن طريق مجموعة من التقسيات لفكرته في تفاضل الأسباب (راجع الشكل التوضيحي رقم ٢٠).

ويأخذ ابن سينا في الدفاع عن فكرته هذه ، فيرى أن الإنسان لا يمكن أن يستقل بمفرده في أمور معاشه لأنه يحتاج إلى الغذاء والملبس والمسكن والسلاح سواء لنصه أو لأولاده . وهذه أشياء لا يقوم بها صانع واحد ، بل جماعة يتعاونون ويتشاركون في فعلها ، ويعطى الواحد منهم عمله للآخر على سبيل التبادل . فإذن الإنسان محتاج إلى غيره . وهذا معنى القول بأن الإنسان مدنى بطبعه .

وإذا كان اجتماع الناس على التعاون يتطلب المعاملة والعدل . منعاً للغضب والظلم . فلا بد من وجود شريعة تنظم هذه الجوانب . والشريعة لا بد لها من واضع أو شارع .

ولكن منعاً للتنازع بين الناس في وضع الشرع ، فلا بد من امتياز الشارع بميزة معينة ، حتى يطيعه بقية الناس .

هذه الميزة تتمثل في المعجزات سواء كانت قولا أو فعلا . فإذن لا بد من وجود نبي ذو معجزة .

وإذا كان العوام وضعفاء العقول قد يقدمون على مخالفة الشر ، كان لا بد من وجود الثواب للمحسن والعقاب للمسيء جزاء من عند الله . ولكي يثبت معرفة الثواب والعقاب في أذهان الناس . فلا بد من وجود عبادات تعد تذكاراً مقروناً بالتكرار كالصلاة مثلا .

من هنا كانت دعوة النبي إلى التصديق بوجود خالق قدير خبير ، وإلى الإيمان بشارع مبعوث من قبل الله تعالى ، وإلى الاعتراف بالوعد والوعيد في الآخرة ، وإلى القيام بعبادات نذكر فيها الحالق وجلاله . وإلى الانقياد لقوانين شرعية يحتاج إليها الناس في معاملاتهم حتى تستمر الدعوة إلى العدل المقيم لحياة النوع الإنساني .

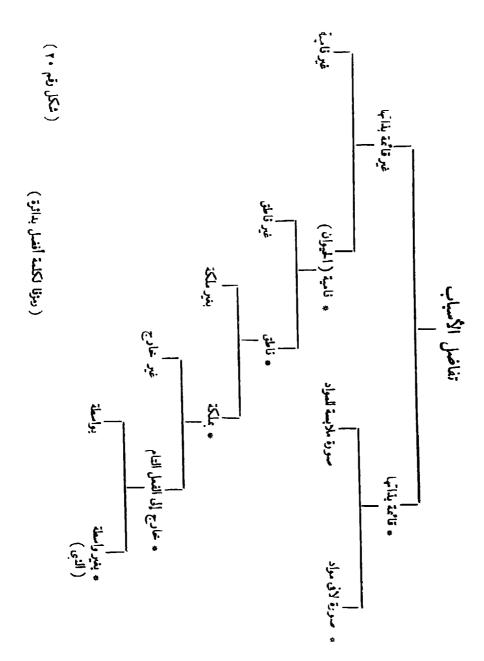

إذا كان هذا يعد نفعاً عظيماً دنيوياً (النفع العاجل) ، فإن العناية الإلهية قد شاءت أن تضيف إليه أجراً جزيلا أخروياً (النفع الآجل) .

ومن هنا نفهم السبب في زهد غير العارف وعبادة غير العارف. إنهما زهد رعبادة يتمثلان في التضحية بمتاع الدنيا لأجل متاع الآخرة .

أما بالنسبة للعارفين ، فإننا نجد أنه قد أضيف إليهم بجانب النفع العاجل والأجر العاجل كما لا حقيقيةًا بالنسبة لهم . ويتمثل هذا الكمال – كما سبق أن ذكرنا – فى اطلاعهم على نور الحق وفى ابتهاجهم بهجة لا مثيل لها .

يقول ابن سينا مبرراً وجود الشرع ، ومبياً ضرورته بالنسبة للعارف وغير العارف : « لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمشاركة آخر من بني جنسه ، و بمعاوضة (١) ومعارضة (٢) تجريان بيهما ، يفزع كل واحد مهما لصاحبه عن مهم ، لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير . وكان مما يتعسر إن أمكن وجوب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع ، يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة . لاختصاصه بآيات تدل على أنها من عند ربه ووجب أن يكون للمحسن والمسيء جزاء من عند ربه القدير الحبير . فوجب معرفة : المجازى والشارع . ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة . ففرضت عليهم العبادة المذكورة للمعبود وكررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير . حتى اشهرت الدعوة إلى العدل المقيم لحياة النوع . ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظيم في الدنيا ، الأجر الجزيل في الأخرى . ثم زيد للعارفين من مستعمليها المنفعة التي خصوا بها فيا هم مولون وجوههم شطره (٣) .

<sup>(</sup>١) المعاوضة : أن يعطى كل واحد صاحبه فى عمله بإزاء ما يأخذه منه ، فى عمله (الطوسى : شرح الإشارات ص ٨٠٣) .

<sup>(</sup>٢) المعارضة : أن يعمل كل واحد مثل ما يعمله الآخر ( الطوسى : شرح الإشارات ص ٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) الإشارات والتنبيهات ط ٩ ف ٤ ص ٨٠٢ وما بعدها .

#### ٧ - قصد العارف أفضل من قصد غير العارف:

إذا كان ابن سينا يعلى من درجة العارف على درجة عير العارف ، فإن السبب فى ذلك أننا تجد فرقاً وفرقاً كبيراً بين من يشترى بمتاع الدنيا متاع الآخرة ، وهذا هو قصد غير العارف ، ومن يكون قصده وجه الله فحسب ( العارف ) .

ولعل رغبة ابن سينا فى تأكيد هذا المعنى هى التى أدت به إلى عقد الفصل الحامس والفصل السادس من النمط التاسع ، ليتحدث فيهما عن غرص العارف فيا يقصده ، وذلك قبل أن يكشف لنا عن درجات حركات العارفين .

فالعارف يريد الله تعالى . الحق الأول ، لا لشيء غيره ، وتعبده له وحده ، لأنه يستحق العبادة ، لا لرغبة أورهبة .

وهذا القصد يختلف عن قصد غير العارف الدى يجعل الله تعالى واسطة فى تحصيل شىء آخر كالرغبة فى الثواب أو الرهبة من العقاب . إن هذا القصد الأخير يصدر عن فرد لم يطعم لذة البهجة ، ولذلك نراه يعبد الله تعالى ويطيعه . حتى يبعت فى الآخرة لمطعم شهى ومشرب هنى ومنكح بهى على حد تعبير ابن سينا .

إن مثل غير العارف إلى العارف ، مثل الصبيان بالقياس إلى المحنكين . إن الصبيان . حيمًا غفلوا عن الطيبات التي يحرص عليها البالغون ، واقتصر وا على طيبات اللعب ، أصبحوا يتعجبون من المحنكين ، أهل الجد (١٠) .

هذا بالإضافة إلى أن زهد غير العارف يعد زهداً عن كره ، صحيح أنه فى صورة الزهاد . إلا أنه أحرص الحلق بالطبع ، على اللذات الحسية . إذ أن التارك لشيء ما من أجل إضعاف هذا الشيء ، هو أقرب إلى الطمع منه إلى القناعة .

ونود أن نشير إلى أن ابن سينا إذا كان قد بذل جهده فى التمييز بين درجات الزهاد والعباد من جهة ، ودرجات العارفين من جهة أخرى ، فإن هذا كان نابعاً أساساً من قوله بالمعاد الروحانى لا المعاد الحسانى .

نوضح ذلك بالقول بأن إذا كان يقول بالمعاد النفساني لا الحسماني ، فإن سبب ذلك اعتقاده بأن الحكماء الإلهيين رغبتهم في إصابة السعادة الروحية أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية. إن هذه السعادة الروحية لا تعادلها لذة أخرى بأيةحال من الأحوال (٢)

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبيهات . ط ٩ ف ٦ ص ٨١٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أبن سيئاً : رسالة أضحوية في أمر المعاد ص ١١٦ – ١١٧ ، وراجع أيضاً ، كتابنا مذاهب فلاسفة المشرق ص ٢٣٦ وما بعدها .

## خامساً: درجات حركات العارفين (تعبيرها عن وجد لا عن عقل)

« العرفان مبتدئ من : تفريق ونفض وترك ورفض . ممعن فى جمع . هو جمع صفات الحق ، للذات المريدة بالصدق ، منته إلى الواحد ، ثم وقوف .

( ابن سينا : الإشارات والتنبيهات . ط ٩ ف ١٩ ص ٨٣٨ - ٨٤)

## ويتضمن هذا الجزء العناصر الآتية :

١ \_ الإرادة :

٢ \_ الرياضة :

٣ \_ الأوقات .

ع ــ الوصول التام .

ه ـ نقد موقفه بنظرة عقلية .



#### خامساً : درجات حركات العارفين (تعبيرها عن وجد لا عن عقل) :

#### ١ ـ الإرادة :

تبين لنا حتى الآن كيف يميز ابن سبنا بين زهد وعبادة غير العارف وزهد وعبادة العارف . وكيف وصل من ذلك إلى رفع مرتبة العارف على مرتبة غير العارف . وهذا الرفع من جانبه إنما يستند ــ فيما يبدو لنا ــ إلى آراء له فى موضوعات فلسفية شتى .

إنه يعلى من شأن الصورة على المادة . إنه يرفع مرتبة النفس على مرتبة الجسم . إنه يعلى من شأن المعرفة الحسياف ، بل من شأن المعرفة الحسية . إنه يفضل المعاد الروحانى على المعاد الروحانى فقط . إنه أيضاً ـ كما سبق أن بينا ـ يعلى من شأن اللذات الباطنة واللذات العقلية على اللذات الحسية الظاهرة الحسدية .

و إذا انتهى ابن سينا إلى تأكيد القول بأن العارف أعلى من غير العارف ، يكون حديثه قد انتهى أو كاد عن الزهد والعبادة عند غير العارف ، أما بالنسبة للعارف فسيظل حديث ابن سينا عنه مستمرًّا بلا انقطاع حتى آخر كتابه « الإشارات والتنبيهات » .

وهذا يتضح تماماً إذا اعتبرنا كتاب الإشارات والتنبيهات عمدة كتبه فى هذا الحجال ، مجال التصوف . إنه فى الفصول الثلاثة والعشرين من النمط التاسع ، أى ابتداء من الفصل الحامس حى الفصل السابع والعشرين ، وكذلك النمط العاشر بأكمله والذى يتضمن – كما سبق أن ذكرنا – ثنتا وثلاثين فصلا ، يبحث فى أمور خاصة بالعارف ، لأن يهم بالعارف أكثر من اهمامه بغير العارف . ولعل سبب ذلك أن لتصوفه جذوراً فلسفية لا جذوراً سنية .

وابن سينا قبل أن يبين لنا أخلاق العارفين ، يعقد عدة فصول فى النمط التاسع يتحدث فيها عن درجات حركات العارفين . وسنشير الآن إلى هذا الموضوع إشارة موجزة ، من خلال عدة عناصر تتمثل فى الإرادة ، والرياضة ، والأوقات ، والوصول التام ، وذلك قبل أن ننتقل إلى الحديث عن أخلاق العارفين .

يذهب ابن سينا إلى أن أول درجات حركات العارفين ما يسمونه بالإرادة . ومبدأ هذه الإرادة تصور الكمال الخاص بالله تعالى والتصديق بوجوده تصديقاً جازماً دون اعتراض ، سواء كان هذا التصديق عن طريق القياس البرهاني أو كان عن طريق قبول ما يقوله الأثمة الهادين إلى الله تعالى(١) .

<sup>(</sup>١) ابن سينا : الإشارات والتنبيهات ط ٩ ف ٧ ص ٨١٨ وما بعدها ، وأيضاً : شرح نصير الدين الطوسى على الإشارات ص ٨١٩ .

وهذه الإرادة تعد نتيجة مترتبة على الإيمان اليقين بوجود الله ، والغاية منها التحرك إلى عالم القدس بغية الاتصال . وهذه الدرجة ، درجة الإرادة ، هي درجة المريد .

يقول ابن سينا في كتابه الإشارات والتنبيهات ، معبراً عن هذه الدرجة التي تعد كما قلنا أول درجات العارفين ما يسمونه هم بالإرادة ، أول درجات حركات العارفين ما يسمونه هم بالإرادة ، وهو ما يعترى المستبصر باليقين البرهاني أو الساكن النفسي إلى العقد الإيماني ، من الرغبة في اعتلاق العروة الوثني ، فيتحرك سيره إلى القدس لينال من روح الاتصال . فما دامت درجته هذه ، فهو مريد (۱).

هذا عن الإرادة التى تعد أول درجات المريدين . ونكتنى بما ذكرناه عنها الآن ، لأننا سنعود اليها حين نقد موقف ابن سينا فى هذا الحجال ، حين ذهب إلى أن الإرادة تترتب على الإيمان بوجود الله سواء كان عن طريق البرهان أو كان عن طريق الإقناع والحطابة .

<sup>(</sup>۱) ط ۹ ف ۷ ص ۸۱۸ – ۸۱۹ – ۸۲۰

#### ٢ \_ الرياضة:

قلنا إن أول درجات العارفين كما يذهب ابن سينا ، هي الإرادة ، وهي درجة المريد . والمريد يحتاج إلى الرياضة (١) ، وهذه رياضة العارفين .

والرياضة الحاصة بالعارفين تعد ـ في يرى الطوسى فى معرض شرحه على الإشارات والتنبيهات (٢) ـ أدق أصناف (٣) الرياضيات السمعية ، لأنهم يريدون وجه الله تعالى لا غير ، وكل ما سواه شاغل عنه .

و إذا كانت رياضيات العارفين تتمثل في منع النفس عن الالتفات إلى ما سوى الحق الأول وإجبارها على التوجه نحوه ، ليصير الإقبال عليه والإنقطاع دونه ملكة لها ، فإن للرياضة أغراض

(٣) محلل الطوسى ماهية الرياضة وأنواعها في شرحه على الإشارات والتنبيهات ( ص ٨٢١ وما بعدها) ، فيقول :

رياضة البهائم : منعها عن إقدامها على حركات لا يرتضيها الرائض وإجبارها على ما يرتضيه لتتمرن على طاعته . والقوة الحيوانية التى هى مبدأ الإدراكات والأفاعيل الحيوانية فى الإنسان ، إذا لم يكن لهما ، إلى طاعة القوة العاقلة ملكة ، كانت بمنزلة بهيمة غير مرتاضة . تدعوها شهوتها تارة ، وغضبها تارة ، واللتان تثيرهما المتخيلة والمتوهمة بسبب ما تتذكرانه تارة ، وبسبب ما يتأدى إليهما من الحواس الظاهرة ، تارة إلى ملائمها فتتحرك حركات مختلفة حيوانية بسبب تلك الدواعى . وتستخدم القوة العاقلة فى تحصيل مراداتها . فتكون هى أمارة تصدر عنها أفعال مختلفة المبادئ . والعقلية مؤتمرة عن كره ومضطربة . أما إذا راضتها القوة العاقلة ، بمنعها عن التخيلات والتوهات والإحساسات والأفاعيل المثيرة الشهوة والغضب ، وإجبارها على ما يقتضيه العقل العملى ، إلى أن تصير متمرنة على طاعة ، متأدبة فى خدمته ، تأتمر بأمرها وتنتهى بنهها ، كانت العقلية مطمئنة ولا يصدر عنها أفعال مختلفة بحسب المبادئ ، وباق القوى بأسرها مؤتمرة مستسلمة لها . وبين الحالتين حالات تنلغة ، بحسب المبادئ ، وباق القوى بأسرها مؤتمرة مستسلمة لها . وبين الحالتين حالات تنلغة ، بحسب المبادئ ، وباق الأخرى ، بأسرها مؤتمرة مستسلمة لها . وبين الحالتين حالات تنلغة ، بحسب المبادئ .

و إنما سميت هذه القوى بالنفوس الأمارة واللوامة والمطمئنة ملاحظة لما جاء من ذكرها بهذه السمات في التنزيل الإلهي .

فإذن رياضة النفس ، نهيها عن هواها وأمرها بطاعة مولاها .

ولما كانت الأغراض العقلية مختلفة ، كانت الرياضيات مختلفة : منها الرياضيات العقلية المذكورة في الحكمة العملية ، ومنها الرياضات السمعية المساة بالعبادة الشرعية .

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبهات ط ٩ ف ٨ ص ٨٢٠ .

<sup>(</sup>۲) ص ۸۲۳.

ثلاثة ، كا يوجد ما يعين على الوصول إلى واحد واحد من هذه الأغراض ، كما سنوضح ذلك فيا يلى ( راجع الشكل رقم ٢١ ) .

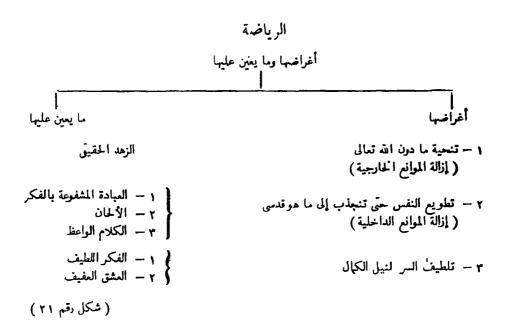

#### ١ – الغرض الأول :

تنحية كل شيء ما عدا الله تعالى عن طريق العارف . وواضح أن هذا الغرض يسعى إلى إذالة الموانع الخارجية .

و إذا كنا قد قلنا بأن لكل غرض أشياء تعين على تحقيقه ، فإن ما يعين على تحقيق الغرض الأول ، الزهد زهداً حقيقيًا (١) .

#### ٢ ـ الغرض الثاني :

تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة ، حتى تتجه قوى التخيل والوهم إلى ما هو أعلى ( الأمر القدسي ) وتنصرف عن ما هو أدنى ( الأمور الحسية ) .

و إذا كان الغرض الأول – كما سبق أن ذكرنا – يسعى إلى إزالة الموانع الحارجية ، فإن هذا الغرض الثانى يتجه إلى القضاء على الموانع الداخلية ، أى تلك الدواعى الحيوانية .

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبيهات ط ٩ ف ٨ ص ٨٢١ ، وأيضاً : شرح الطوسي على الإشارات ص ٨٢١ ، وما بعدها .

وهذا الغرض – كما هو الحال فى الغرض الأول – له أشياء تعينه على الوجود ، وتتمثل فما يلى :

(١) العبادة التي تقترن بالفكر ، أى عبادة العارفين . والفائدة من اقترانها بالفكر ، أنها تجعل بدن العابد كله متابعاً للنفس ، وإذا كانت نفس العارف متوجهة إلى الله ، فإنه بناء على ذلك ، يكون الإنسان ، بدنه ونفسه ، وبكليته متوجهاً ومقبلا على الحق تعالى ، وإذا لم يتحقق ذلك كله ، ستكون العبادة سبباً للشقاء لا السعادة ، كما يقول تعالى : « فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » .

معنى هذا أن العبادة الحاصة بالعارفين – كما سبق أن أشرنا – تعد نوعاً من أنواع الرياضة لهمم العبد العارف وقوى نفسه حتى تبعد عن جانب الغرور وتتجه إلى جانب الحق.

ولعلنا نلاحظ أن أقوال ابن سينا عن العبادة الحاصة بالعارفين، ترتبط بما يذكره فى رسالته عن ماهية الصلاة ، حين يميز بين المعنى الظاهرى للصلاة والمعنى الحقيقي للصلاة ، وهذا المعنى الحقيقي هو الحاص بالعارفين ( راجع ثانياً من القسم الثاني من هذا الفصل).

( ص ) الألحان : إذ أن النفس الناطقة تقبل عليها إعجاباً بالتأليفات المتسقة والنسب المنسجمة التي تقع في الصوت.

(-) نفس الكلام الواعظ : أى الكلام المفيد للتصديق بما ينبغى أن يفعل على وجه الإقناع وسكون النفس.

وهذا الكلام ينبه النفس بحيث يجعلها غالبة على القوى الحيوانية ، وخاصة إذا اقترن بأمور أربعة .

واحد منها يعود إلى القائل ، ككونه ذكيًا ، إذ أن ذلك يعد شهادة تؤكد صدقة ، كما أن وعظ من لا يتعظ لا ينجح ، لأن فعله يكذب قوله .

أما الأمور الثلاثة الباقية فتعود إلى القول . واحد يعود إلى اللفظ ، إذ بجب أن يكون اللفظ بعبارة بليغة واضحة على قدر المعنى . وواحد يعود إلى هيأة اللفظ ، أى بجب أن يكون بلغة رخيمة . وواحد يعود إلى المعنى ، أى يكون مؤدياً إلى تصديق نافع للمريد فى السلوك بسرعة ( راجع الشكل رقم ٢٢) .

#### ٣ ـ الغرض الثالث:

تلطيف السر لنيل الكمال:

إذا كان الغرض الأول كما ذكرنا يؤدي إلى إزالة الموانع الخارجية ، والغرض الثاني يؤدي إلى

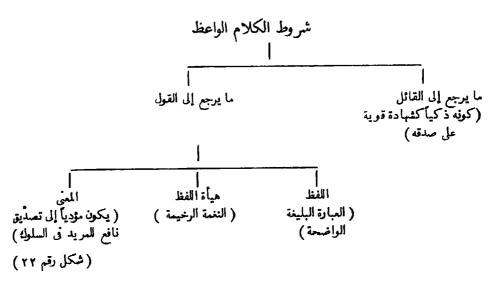

إزالة الموانع الداخلية ، فإن هذا الغرض الثالث ، عبارة عن تهيئة السر حتى ينفعل عن الأمور الإلهية المبهجة للشوق والوجد بسهولة .

و إذا كان لكل من الغرض الأول والغرض الثانى ، أشياء تعين عليهما ، فإن مما يعين على الغرض الثالث ما يلى :

( ١ ) الفكر اللطيف : وهو يعنى أن يكون معتدلا في الكيف وإلكم وفي أوقات لا تكون فيها الأمور البدنية شاغلة للنفس عن الإدراك العقلي .

( س ) العشق العفيف <sup>(۱)</sup> . ( راجع الشكل رقم ٢٣ ) .

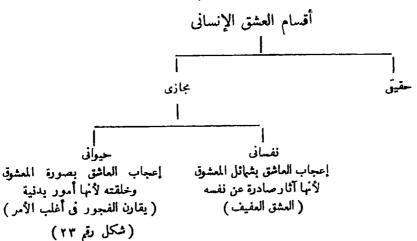

<sup>(</sup> ۱ ) ابن سينا : الإشارات والتنبيهات ط ۹ ف ۸ ص ۸۲۰ وما بعدها ، وأيضاً : شرح الطوسى على الإشارات ص ۸۲۳ وما بعدها .

#### ٣ \_ الأوقات :

هذا عن الرياضة بأغراضها الثلاثة ، وما يعين على تحقيق غرض منها . وهي كما قلنا يحتاج إليها المريد .

وإذا بلغت الرياضة حدًّا ما ، اعترضت العارف خلسات ، كأنها البروق تلمع ، ثم تخمد, عنه ، وهذا مايسمونه بالأوقات (١) .

وكل وقت يكتنفه وجدان ليسا من نوع واحد ، أى لا يتساويان . إذ الوجد الأول يعد حزناً لاستبطاء الوقت ، والثانى يعد أسفاً على فوات الوقت .

يقول ابن سينا فى الإشارات والتنبيهات بعد تحليله لإرادة العارف ، والنى تعد أول درجة من درجات العارفين ، وما يحتاج إليه الإرادة من رياضة : « ثم إنه إذا بلغت به الإرادة والرياضة حداً ما ؛ عنت له خلسات من اطلاع نور الحق عليه ، لذيذة كأنها بروق تومض ، ثم تخمد عنه ، وهو المسمى عندهم أوقاتاً وكل وقت يكتنفه وجدان : وجد إليه و وجد عليه . ثم إنه لتكثر عليه هذه الغواشى ، إذا أمعن فى الارتياض »(٢) .

وهكذا تؤدى الأوقات بما يكتنفها من الوجد إلى هذه الحالة ، وما زال العارف يتوغل فى هذه الأحوال والمقامات حتى يصير الاتصال بجناب القدس ملكة له ، و بحيث أنه قد يحصل فى غير حالة الارتياض (٣) .

<sup>(</sup>١) يرى نصير الدين الطوسي أن الصوفية قد لاحظوا في تسميتها بالوقت ، قول النبي ( ص ) : « لى مع الله وقت لا يستغنى عنه ملك مقرب ولا نبي مرسل» .

<sup>(</sup>۲) طه نه ۸۲۸ .

<sup>(</sup>٣) ط ٩ ف ١٠ ص ٨٢٩.

#### ٤ – الوصول التام:

هذا عن الأوقات ، أما إذا تمت الرياضة الروحية للعارف . واستغنى عنها نظراً لأنه وصل إلى مطلوبه ومبتغاه ، وهو الاتصال بالحق دائماً ، فإنه يترتب على ذلك أن يصير سره الحالى عن كل شيء ما عدا الحق ، كرآة مجلوة بالرياضة . محاذياً بها شطر الحق بالإرادة ، وتفيض عليه اللذات الحقيقية . وبعد أن كان في مقام التردد بين الحق من جهة ، وذاته من جهة أخرى ، يصبح متوجهاً بكليته إلى الحق . وإذا كان يلاحظ النفس ، فإنه يلحظها مجازاً أو عرضاً ، لا حقيقة ، لأنه مستغرق في الحق . ثم يغيب عن نفسه بحيث لا يلحظ إلا جناب القدس فحسب . وهذه تعد آخر درجة من درجات السلوك إلى الحق ، أي درجة الوصول التام .

يقول ابن سينا في كتابه الإشارات والتنبيهات : « . . . فإذا عبر الرياضة إلى النيل ، صار سره مرآة مجلوة ، محاذياً بها شطر الحق ، ودرت عليه اللذات العلى ، وفرح بنفسه لما بها من أثر الحق ، وكان له نظر إلى الحق ونظر إلى نفسه ، وكان بعد مترداً . ثم إنه ليغيب عن نفسه ، فيلحظ جناب القدس . وإن لحظ نفسه فمن حيث هي لاحظة لا من حيث هي بزينها ، وهناك يحق الوصول (١) » .

و إذا كان ابن سينا قد ذهب إلى أن هذه الدرجة ، درجة الوصول التام ، تعد آخر درجات السلوك إلى الحق ، فإنه قد نبه على نقصان جميع الدرجات التى دونها بالقياس إلى هذه الدرجة ، يحيث إن الحلاص من هذا النقصان في جميع الدرجات إنما يكون بالوصول . وهذا معنى قول ابن سينا : « إن الإقبال بالكلية على الحق خلاص » (٢) .

<sup>(</sup>۱) طه ف ۱۱، ۱۷ ص ۸۳۲ – ۸۳۵ – ۸۳۰ .

<sup>(</sup>٢) الإشارات والتنبيهات ط ٩ ف ١٨ ص ٨٣٧ .

#### ه ــ نقد موقفه بنظرة عقلية :

نود أن نشير في مجال نقدنا لابن سينا في يختص بدراسته لدرجات حركات العارفين إلى أمرين :

١ ــ إذا كان ابن سينا قد ذهب إلى أن الإرادة تترتب على الإيمان بوجود الله ، سواء عن طريق القياس البرهانى ، أو عن الطريق الحطابى الإقناعى (الدينى) ، فإن هذا يعد خطأ من جانبه .

إذ أن المتصوفة ينقدون البرهان الفلسني كطريق للاستدلال على وجود الله ، لأنه طريق نظرى . فهم يرون أن العقل عاجز ، والعاجز لا يوصلنا إلى الاعتقاد بوجود الله الكامل . كما أن الفلاسفة ينقدون المسلك العملي القلبي كطريق للاستدلال على وجود الله . ( انظر شكل رقم ٢٤) .



ونريد الآن أن نقف وقفه قصيرة عند هذا الجانب ، ويحن بصدد التعبير عن ثورة العقل في عجال الفلسفة العربية .

إن ابن رشد مثلا (١) حين ينقد أدلة من سبقوه على وجود الله ، يقف عند الطريق الصوفى ، ويبين لنا أن طرقهم ( الصوفية ) لا تعد طرقاً نظرية أعنى مركبة من مقدمات وأقيسة ، إذ أنهم يزعمون أن المعرفة بالله و بغيره من الموجودات شيء يلتى فى النفس عند تجريدها مما يعترضها من عوارض شهوانية ، وإقبالها بالفكرة على المطلوب .

وهم ــ فيما يقول ابن رشد ــ يستدلون على ذلك بآيات شرعية مثل قوله تعالى : « واتقوا الله

<sup>(</sup>١) مناهج الأدلة في عقائد الملة ص ١٤٩ ، وأيضاً : النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد ص ٢١١ - ٢١٢ .

و يعلمكم الله » ، ومثل قوله تعالى : « إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً » ومثل قوله تعالى : « والذين جاهدوا فينا لهديهم سبلنا » .

بيد أن هذه الطريقة — فيا يذهب ابن رشد فى معرض نقده لها — لو سلمنا بوجودها ، فإنها ليست عامة للناس بما هم ناس . بمعنى أنها طريقة خاصة بصاحب التجربة الذوقية نفسه دون ما عداه . ولو كانت هذه الطريقة هى المقصودة بالناس ، لأدى هذا إلى إبطال الطريق النظرى .

هذا بالإضافة إلى أننا \_ فيا يذهب ابن رشد \_ لو تأملنا القرآن ، وجدناه دعاء إلى النظر ، والاعتبار والتأمل فى جنبات الكون . صحيح أن إماتة الشهوات قد تكون شرطاً فى صحة النظر ، كما نقول إن الصحة قد تعد شرطاً فى هذا الحجال ، ولكن ليست إماتة الشهوات هى التى تؤدى إلى المعرفة بذاتها . وإذا كان الشرع قد حث على العمل ، فليس معنى هذا أن الطريق العملى كاف بنفسه كما يظن الصوفية ، بل إنه عامل مساعد فى هذا الحجال ، الحجال النظرى .

٢ ــ لو بحثنا عن اتجاه عقلى فى أكثر ما يقوله ابن سينا ، بل فى كل ما يقوله عن درجات حركات العارفين ، من أولها ( الإرادة ) إلى آخرها ( الإقبال بالكلية على الله تعالى ) لم نجد عنده هذا الاتجاه . إنه برغم ما بذله من جهد كبير فى التعبير عن هذه الدرجات ، لم يقدم لنا تفسيراً ولا تأويلا ولا تبريراً عقلانياً لهذه الدرجات .

وقد يكون عذره فى ذلك أنه يتحدت عن مجال قلبى وجدانى ، لا يخضع للعقل ومقولاته (١). و ولكننا نود أن نشير إلى أنه كان لزاماً عليه أن يعرض للموقفين معاً .

لقد كان من واجبه حين التعبير عن هذه الدرجات ، وكأنها حقائق موضوعية مقررة ، أن يبين لنا الموقف الآخر أو الوجه الآخر ، إن صح هذا التعبير .

وهذا الوجه الآخر هو بيان موقف العقل من هذه الدرجات ، وهل من الممكن الوصول إليها حقيقة أم لا ؟

<sup>(</sup>١) يقول نصير الدين الطوسى فى شرحه على الإشارات والتنبيهات : إعلم أن العبارة عن هذه الدرجات غير ممكنة ، لأن العبارات موضوعة للمعانى التى يتصورها أهل اللغات ثم يحفظونها ثم يتذكرونها ثم يتفهمونها تعليها أو تعلماً . أما التى لا يصل إليها إلا غائب عن ذاته فضلا عن قوى بدنه ، فليس يمكن أن يوضع لها ألفاظ ، فضلا عن أن يعبر عنها بعبارة . وكما أن المعقولات لا تدرك بالأوهام ، والموهوبات لا تدرك بالأوهام ، والموهوبات لا تدرك بالخواس ، كذلك ما من شأنه أن يعاين بعين اليقين ، فلا يمكن أن يدرك بعلم اليقين ، فالواجب على من يريد ذلك ، أن يجهد فى الوصول إليه بالعيان دون أن يطلب بالمرهان (ص ٨٤٢ – ٨٤٣) .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

747

ولكنه للأسف الشديد انساق انسياقاً وراء اللغة الوجدانية وابتعد ابتعاداً عن اللغة العقلية . ولم يلتز م بخصائص محددة معينة يلزمنا إياها الموقف الفلسفي .

نقول هذا ولا مناص من القول به ، إذا أردنا التعبير عن ثورة العقل وانتفاضته في مجال فكرنا الفلسبي العربي .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## سادساً \_ أخلاق العارفين وأحوالهم (صدورها عن جانب عملي لا عن جانب عقلي نظري):

« إن هذه الطريقة – طريقة الصوفية – ، وإن سامنا وجودها ، فإنها ليست عامة للناس بما هم ناس . ولو كانت هذه الطريقة هي المقصودة بالناس لبطلت طريقة النظر ، ولكان وجودها بالناس عبثاً . والقرآن كله إنما هو دعاء إلى النظر والاعتبار وتنبيه على طرق النظر . نعم لسنا ننكر أن تكون إماتة الشهوات شرطاً في صحة النظر ، مثلما تكون الصحة شرطاً في ذلك ، لا أن إماتة الشهوات هي التي تفيد المعرفة بذاتها ، وإن كانت شرطاً فيها ، كما أن الصحة شرط في التعليم ، وإن كانت ليست مفيدة له . ومن هذه الجهة دعا الشرع إلى هذه الطريقة ، وحث عليها في جملتها حثاً ، أعنى على العمل ، لا أنها كافية بنفسها كما ظن القوم ، بل إن كانت نافعة في النظر ، فعلى الوجه الذي قلنا . وهذا بين عند من أنصف ، واعتبر الأمر بنفسه » .

( ابن رشد : مناهج الأدلة في عقائد الملة ص ١٤٩ ) .



### سادساً - أخلاق العارفين وأحوالهم (صدورهاعن جانب على لاعن جانب عقلى نظرى):

عرضنا فى الجزء السالف لدرجات حركات العارفين ، من المبتدى حتى المنهى . ونقدنا موقف ابن سينا فى هذا المجال سواء من حيث الإطار العام لأفكاره ، وهذا هو ما يهمنا بصفة خاصة ، أو من حيث بعض الأفكار التى نجدها عنده وهو يحدثنا عن هذه الدرجات ، درجة تتلوها درجة .

وقبل أن ننتقل إلى دراسة آخر أنماط كتابه « الإشارات والتنبيهات » وهو النمط العاشر ، والذى يدور كما قلنا حول أسرار الآيات ، نشير إشارات موجزة إلى أخلاق العارفين وأحوالهم ، اعتماداً إلى حد كبير على ما يذكره لنا ابن سينا فى الفصول الأخيرة من النمط التاسع ، والتى تبلغ سبعة فصول ، ابتداء من الفصل الحادى والعشرين حتى الفصل السابع والعشرين .

وهذه هي أهم الصفات الحلقية ، والأحوال ، التي يرى ابن سينا أنها تنطبق على العارفين : ١ ـــ العارف طلق الوجه ، طيب ، كثير التبسيم ، يحترم الصغير والكبير ، وينبسط من الشخص الحامل ، تماماً كما ينبسط من الفرد المشهور .

إنه طلق الوجه لأنه فرح بالحق ، وكل شيء فإنما يرى فيه الحق . إنه يسوى بين الناس لأن الحميع عنده سواسية (١)

وهذه الأوصاف تعد أثراً لحلق واحد ، يسميه الصوفية بالرضا . وهذا الحلق لا يجعل صاحبه ينكر شيئاً ، ولا يخاف من هجوم شيء ، ولا يحزن على فوات شيء (٢) .

٢- العارف له أحوال لا يحتمل فيها أن يحس بأى شاغل يرد عليه من الحارج ، سواء كان هذا الشاغل ضعيفاً أو قويتًا . وهذه الأحوال تعرض له حين يكون فى الأوقات التى يتوجه فيها بقلبه إلى الله تعالى ، إذا ظهر فى هذه الأوقات حجاب قبل أن يصل إلى الله تعالى .

وهذا هو السبب في سآمته من كل وارد عايه غير الله تعالى ، وفي ملله عن كل ما يشغله عنه

<sup>(</sup> ٩ ) الإشارات والتنبيهات ط ٩ ف ٢١ ص ٨٤٣ .

<sup>(</sup>٢) يقول نصير الدين الطوسى : إلى هذا الخلق - الرضا - أشار أعز من قائل : «ورضوان من الله أكبر » ، ومنه تبين تأويل قولم : «خازن الجنة ملك إسمه رضوان» (ص ٨٤٤). وراجع أيضاً في هذه المعانى ، كتاب اللمع للسراج الطوسى : باب مقام الرضا وصفة أهله ص ٨٠ - ٨١.

تعالى . أما عند انصراف السآمة والملل ، ووصوله إلى مبتغاه ، فإنه يكون فى ذلك الوقت طلق الوجه طيباً نتيجة لهذه البهجة (١) .

" ـ العارف ـ نظراً لأنه مقبل على حاله منصرف عن غيره ـ لا يهتم بتفحص أحوال الناس ولا معرفة أخبارهم . كما تعتريه الرحمة حين يشاهد منكراً لأنه يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره . وإذا أمر بالمعروف كان رقيقاً شغوفاً لا عنيفاً معيراً .

يقول ابن سينا معبراً عن هذه المعانى كلها : «العارف لا يعنيه التحسس والتحسس ولا يستهويه الغضب عند مشاهدة المنكر ، كما تعتريه الرحمة . فإنه مستبصر بسر الله فى القدر . وأما إذا أمر بالمعروف ، أمر برفق ناصح ولا بعنف معير »(٢).

٤ - إذا كان العارف لا يخشى الموت ، فهو إذن شجاع . وإذا كان لا يحب الباطل ، فهو جواد . وإذا كانت نفسه أكبر من أن تجرحها ذات بشر ، فهو صفاح للذنوب . وإذا كان يذكر الحق دواماً ، فهو إذن ينسى الأحقاد ، وغافل عنها (٣) .

وهذه الأخلاق التي يتصف بها العارف ترتبط بعضها بالبعض ، كما يشير إلى ذلك شارحه نصير الدين الطوسي ، من خلال تحليله لصفة الكرم . ( راجع الشكل رقم ٢٥) .



<sup>(</sup>١) ابن سينا : الإشارات والتنبيهات ط ٩ ف ٢٢ ص ٨٤٨ - ٨٤٥ . وراجع أيضاً : شرح الطوسي على الإشارات ص ٨٤٥ – ٨٤٦ .

ر ٢) الإشارات والتنبيهات ط ٩ ف ٢٣ ، ص ٨٤٦ - ٨٤٧ . وانظر أيضاً شرح الطوسي على على على الإشارات ص ٨٤٧ .

<sup>(</sup>٣) أبن سينا : الإشارات والتنبيهات ط ٩ ف ٢٤ ص ٨٤٨.

ه ـ من صفات العارف أنه قد يستوى عنده القشف والرف ، بل ربما آثر الأول . وقد يستوى عنده أيضاً غير المتطيب مع المتطيب ، بل ربما آثر غير المتطيب . وقد يميل إلى الزينة ، ويحب من كل جنس أكرمه . إنه يطلب البهاء فى كل شىء ، لأن البهاء قريب من العناية الأولى ، ولأنه أيضاً مناسب للأمر القدسي (١).

7 — صفة أخرى يذكرها ابن سينا للعارف ، وهى أن العارف قد يصيبه الذهول عن هذا العالم وذلك حين اتصاله بعالم القدس ، بحيث يكون غافلا عن كل ما فى هذا العالم ، ويصدر عنه إخلال بالتكاليف الشرعية . وهو فى هذه الحالة لا يكون T ثماً لأنه فى حكم من لا يكلفT.

يقول ابن سينا : والعارف ربما ذهل فيا يضار به إليه ، فغفل عن كل شيء ، فهو في حكم من لا يكلف . وكيف والتكليف لمن يعقل التكليف حال ما يعقله ، ولمن اجترع بخطيئته إن لم يعقل التكليف (٢٠) .

هذه صفات يذكرها ابن سينا مبيناً بها أخلاق العارفين وأحوالهم . وهي – فيما يبدو لنا – تعد أدخل في الحجال الحلمي الوعظى الإرشادي لا الحجال الفلسني .

بالإضافة إلى أنه من النادر ، بل قد يكون من المستحيل ، توفرها مجتمعة فى فرد من الأفراد ، لأن فى بعضها ما يعد بعيداً إلى حد كبير جداً عن الطبيعة البشرية .

ويقيني أن ابن سينا لو كان قد درس طبائع البشر على اختلاف الأزمنة والأمكنة ، لما وصف العارف بهذه الصفات والأحوال ، لأنه أولا وأخيراً فرد من أفراد البشر .

ومهما يكن من أمر ، فإن ما يقوله ابن سينا فى آخر الفط التاسع من أنماط الإشارات ، قد يدلنا على أن الكمال الذى يتحدث عنه ابن سينا لا يحصل بمجرد الاكتساب ، بل يحتاج إلى جوهر مناسب له بالفطرة .

فهو يقول فى آخر فصل من فصول النمط التاسع : جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد أو يطلع عليه إلا واحد بعد واحد ، ولذلك فإن ما يشتمل عليه هذا الفن ضحكة للمغفل ، عبرة للمحصل . فمن سمعه فاشمأز عنه ، فليتهم نفسه لعلها لا تناسبه . وكل ميسر لما خلق له .

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبيهات ط ٩ ف ٢٥ ص ٨٤٩ – ٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الطوسي على الإشارات والتنبيهات ص ٨٥١ – ٨٥٢.

<sup>(</sup>٣) الإشارات والتنبيهات ط ٩ ف ٢٧ ص ٨٥١ - ٨٥٠٠



# سابعاً: العارفون وغرائب الأفعال (عدم التزامها بمنطق العقل وقوانين الوجود )

" ولعلك قد تبلغا عن العارفين أخبار ، تكاد تأتى بقاب العادة ، فتبادر إلى التكذيب . وذلك مثل ما يقال : إن عارفاً : استسقى الناس فسقوا أو استشنى لهم فشفوا أو دعا عليهم فخسف بهم وزازلوا ، أو هلكوا بوجه آخر . ودعا لهم ، فصرف عهم الوباء والسيل والطوفان . أو خشع لبعضهم سبع أو لم ينفر عهم طائر . أو مثل ذلك مما لا تؤخذ في طريق الممتنع الصريح ، فتوقف ولا تعجل ، فإن لأمثال هذه أسباباً في أسرار الطبيعة » .

(أبن سينا: الإشارات والتنبيهات . ط ١٠ ف ٢٥ ص ٨٩٢).



## سابعاً \_ العارفون وغرائب الأفعال (عدم التزامها بمنطق العقل وقوانين الوجود )

#### ١ -- تقديم :

قلنا إن النمط العاشر يعد آخر أنماط الإشارات والتنبيهات . ويخصص ابن سينا هذا النمط للبحث في أسرار الآيات . أى تلك العجائب والغرائب وحوارق العادات التي تنسب للعارفين .

إنه بعد أن حدثنا عن درجات حركات العارفين ، وعن أخلاقهم وأحوالهم ، وهذا ما وجدناه في النمط التاسع . يحدثنا الآن عن غرائب تصدر عنهم .

والقارئ لهذا النمط وما يتضدنه من نسبة أشياء عجيبة وغريبة إلى العارفين ، ومن دفاع عن أشياء لا يصح بحال من الأحوال أن يتحدث عنها الفيلسوف العقلانى ، أو العالم ، كلمة واحدة ، يلاحظ أن ابن سينا يبتعد رويداً رويداً ، بل يبتعد فى بعض الأحيان على سبيل القفزة والطفرة ، أقول يبتعد عن مجال المعقول إلى مجالات أخرى متناسباً دراساته عن العلل مثلا و بحوثه عن الجوانب العلمية . بل والحجالات الطبية التى درمها فى كتابه « القانون » ، دراسة عميقة يحكمها العقل لا الوجد ، وتسودها التجربة العلمية لا السحر .

قلنا إن ابن سينا يكشف لنا في هذا النمط عن مجموعة من الأشياء الغريبة وخوارق العادات التي تصدر عن العارفين . وسنبين الآن أبر زها وأهمها .

ونود أن نشير فى البداية إلى أننا نختلف مع ابن سينا اختلافاً يكاد يكون جدرياً فى أكثر ما يذكره وخاصة فى المجالات التى يبتعد فيها عن المنطق والعلم ، يبتعد فيها عن التلازم بين الأسباب ومسبباتها . يبتعد فيها عن تقديم سبب علمى وعقلانى لكل ظاهرة من ظواهر الوجود ، وكل حادثة من حوادث الكون .

حق لابن سينا أن يتكلم ويفيض فى كلامه ما شاءت له الإضافة ، ولكن واجب عليه أن يقدم تفسيراً يتفق وأسباب الوجود والمعرفة . فإذا ابتعد ابن سينا فى بعض الحجالات التى يبحث فيها عن هذه التفسيرات العلمية والفلسفية المحددة ، ابتعاداً جزئيناً أو ابتعاداً كليناً، فمن حقنا أن نكشف له عن خطئه تعبيراً من جانبنا عن ثورة العقل .

#### ٢ - غرائب الأفعال:

(١) يذهب ابن سينا إلى أنه لو بلغك أن أحد العارفين قد أمسك عن قوته ، وبرغم قلة هذا القوت ، مدة غير معتادة ، فصدق بذلك ، واعتبر هذه الحالة من مذاهب الطبيعة المشهورة (١) .

ويبين لنا ابن سينا سبب حدوث ذلك ، فيرى أن الإمساك عن القوت قد يعرض لوجود عوارض غريبة ، سواء كانت عوارض بدنية كالأعراض الحارة أو عوارض نفسانية كالحوف ، ومن هنا يكون الإمساك عن القوت ، لوجود هذه العوارض الغريبة ، ليس مستبعداً بل موجوداً .

يقول ابن سينا فى الفصل الثانى من النمط العاشر من كتابه الإشارات والتنبيهات: تذكر أن القوى الطبيعية التى فينا، إذا شغلت عن تحريك المواد المحمودة، بهضم المواد الرديئة. انحفظت المواد المحمودة قليلة التحلل غنية عن البدل. فربما انقطع عن صاحبها الغذاء مدة طويلة لو انقطع مثله فى غير حالته، بل عشر مدته، هلك. وهو مع ذلك محفوظ الحياة (٢).

( س ) إذا كان ابن سينا قد أبان عن خاصية أولى من الخصائص الغريبة والعجيبة للعارف ، فإنه ينتقل إلى خاصية أخرى للعارف .

وتتمثل هذه الخاصية في أن العارف قد يقدر على حركة أو فعل لا يقدر عليهما غيره من الناس .

وهو يفسر ذلك بأن الإنسان وهو فى حالته العادية له حد معين من القوة . وإذا عرض له خوف أو حزن ، فقد يؤديان إلى انحطاط قوته عن حدودها العادية ، وقد تعرض له على العكس من ذلك هيأة ما تؤدى إلى مضاعفة قوته ، كما نرى ذلك فى حالة الغضب أو المنافسة أو فى حالة السكر المعتدل أو عند الفرح المطرب (٣) .

وقياساً على ذلك ، يكون من الصحيح . فيما يرى ابن سينا ــ القول بأن العارف لو حدثت له هزة أو غشيته هزة ، فإن قواه تشتعل حمية ، وخاصته إذا وضعنا في الاعتبار أن فرح العارف

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبيهات ط١٠ ف١ ص ٨٥٣.

<sup>(</sup>٢) ص ٨٥٤.

ابن سينا : الإشارات والتنبيهات ط ١٠ ف ١٠ م ٨٥٨ ص ٨٥٨ وما بعدها وأيضاً (٣) لمن سينا : الإشارات والتنبيهات ط ١٠ ف ١٠ ك ٨٥٨ ص ٨٥٨ وما بعدها وأيضاً Louisgardet : La Connaissance mystique Chez Ibnsina et ses présupposés philoso phiques P. 49 52.

ببهجة الحق ، أعظم من فرح غيره من بقية أفراد البشر العاديين . وإذا وضعنا في الاعتبار أيضاً أن الحالة التي تعرض أن الحالة التي تعرض له وتحركه ، اعتزازاً بالحق ، أشد من غيرها من الحالات التي تعرض لبقية الناس (١) .

يقول ابن سينا : إذا بلغك أن عارفاً أطاق بقوته فعلا أو تحريكاً أو حركة ، يخرج عن وسع مثله ، فلا تتلقه بكل ذلك الإنكار ، فلقد تجد إلى سببه سبيلا في اعتبارك مذاهب الطبيعة (٢).

(ح) إذا كان ابن سينا قد ذكر فعلين من غرائب الأفعال التي تنسب للعارفين ، فإنه يذكر بعد ذلك فعلا ثالثاً من الأفعال الغريبة التي تحدث عن العارفين ، وهو الإخبار عن الغيب .

فهو يقول: إذا بلغك أن عارفاً حدث عن غيب، فأصاب متقدماً ببشرى أو نذير، فصدق ولا يتعسرن عليك الإيمان به، فإن لذلك في مذاهب الطبيعة أسباباً معلومة (٣).

وهو يحاول الدفاع عن الظاهرة الغريبة بأساليب متعددة ، وذلك حين يذكر لنا أن الإنسان قد يطلع على الغيب في حالة المنام . وإذا كان ذلك يحدث في حالة النوم ، فلا مانع من حدوثه في حال اليقظة .

وهو يرى ــ فى معرض الدفاع عن قوله هذا ــ أن التجربة والقياس يشهدان على ذلك . وهو يبدأ بالتجربة ، ويرى أن التجربة تثبت بأمرين : واحد منهما يطلق عليه التسامع ، وهو حدوثه للغير ، وثانيهما يطلق عليه التعارف ، وهو حدوثه للفرد ذاته .

فهو يقول : أما التجربة : فالتسامع والتعارف يشهدان به ، وليس أحد من الناس إلا وقد جرب ذلك فى نفسه ، تجارب ألهمته التصديق . اللهم إلا أن يكون أحدهم فاسد المزاج ، نائم قوى التخيل والتذكر (٤٠) .

وواضح أن هذا القول من جانب ابن سينا لا يستند إلى التجربة ولا الى العقل ، ولا أدرى كيف يحاول ابن سينا الزعم بأن التجربة تدل على قوله هذا . إنه قول من جانبه لا يتفق ومبادئ

<sup>(</sup>١) الطوسى : شرح الإشارات والتنبيهات ص ٨٦٠ - ٨٦١ . ويذكر الطوسى في معرض شرحه (١) الكلام المنسوب إلى الإمام على رضى الله عنه : « والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية : ولكن قلمته بقوة ربانية » .

<sup>(</sup>٢) الإشارات والتنبيهات ط ١٠ ف ٥ ص ٨٥٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ط ١٠ ف ص ٨٦١ .

<sup>(</sup> ٤ ) الإشارات والتنبيات ط ١٠ ف ٨ ص ٨٦٢ .

التجربة ومبادئ الحس والعلم ، ولهذا كان قولا مازال في حاجة إلى إثبات ، أى أنه مجرد زعم من جانبه ليس له سند من التجربة .

و إذا كان ابن سينا يزعم أن التجربة تدل على ذلك ، فإنه لم يكتنف بذلك ، بل يقول إن القياس يدل على ذلك أيضاً (١) .

وهو يدلل على ذلك بالذهاب إلى أن صور الجزئيات الكائنة منقوشة فى العالم العقلى على وجه كلى . وإذا كانت النفس الإنسانية تتنبه إلى هذا ، فإن سبب ذلك أن الأجرام السماوية لها نفوس ولها إدراكات جزئية . ( راجع شكل رقم ٢٦ ) .

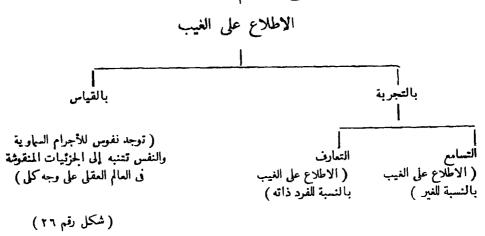

معنى هذا أنه يدلل على حدوث ظاهرة إدراك الغيب في حالة اليقظة وفي حالة النوم بوجود نفوس للأجرام الساوية .

ونود أن نشير إلى أن التجربة إذا كانت لا تؤيد هذا الزعم من جانبه . كما سبق أن أشرنا منذ قليل فى معرض نقده ، فإن القياس أيضاً ، فيما يبدو لنا، لا يؤيد هذا الزعم من جانبه . فأين المقدمات الصادقة للقياس حتى تكون النتيجة صادقة .

وإذا كان ابن سينا يرى أن هذه الحالة ، وهي الاطلاع على الغيب في حالة النوم وفي حالة اليقظة ، فإنه لكى يؤكد على ذلك ، يقول إن الشواغل الحسية إذا قلت ، فإنه يمكن أن تجد النفس فرصاً للاتصال بالعالم القدسي ، وهذه الفرص تتمثل في فلتات النفس ، بحيث إن النفس ينتقش عليها نقش من الغيب ، وهذا يحدث في حالة النوم نظراً لأنه يشغل الحس ، أو في حال المرض ، نظراً لأن المرض يشغل الحس ويضعف التخيل . وإذا ضعف التخيل هذا وسكن ، بحيث تنصرف النفس عنه وتتصل بعالم القدس .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ط ١٠ ف ٩ ص ٨٦٣ وما بعدها .

معنى هذا أن أمور الغيب قد تحدث في حالة النوم وفي حالة المرض ، نظراً لأن النفس في هاتين الحالتين ، تكون متفرغة إلى حد كبير ، بحيث يسهل عليها الاتصال بعالم القدس .

يقول ابن سينا فى الفصل الثامن عشر من النمط العاشر : إذا قلت الشواغل الحسية ، وبقيت شواغل أقل ، لم يبعد أن يكون النفس فلتات ، تخلص عن شغل التخيل إلى جانب القدس ، فانتقش فيها نقش من الغيب ، فساح إلى عالم التخيل وانتقش فى الحس المشترك ، وهذا فى حال النوم ، أو فى حال مرض ما يشغل الحس ويوهن التخيل (١) .

و إذا كان ابن سينا قد بين لنا الآيات التى تنسب إلى العارفين ، مثل الإمساك عن القوت ، والقدرة على أفعال لا يقدر عليها بقية أفراد البشر ، والاطلاع على الغيب ، ودافع عن هذه الآيات ، مبيناً لنا كيف تحدث ، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى بيان سائر الأفعال التى تسمى مخوارق العادات .

فقد يبلغنا عن العارفين أخبار تكاد تأتى بقلب العادة ، مثل أن يدعو عارف ما على أناس فيتحقق دعاؤه عليهم ، أو يدعو لهم ، فنجد دعوته لهم قد تحققت ، أو يخشع الأسد لبعض العارفين .

وهذه الأخبار يرى ابن سينا أنه يحسن بالنسبة لنا ألا نتعجل بتكذيبها ، بل نتوقف ، إذ لها أسباب في أسرار الطبيعة .

وهو يرى أن هذا ليس ببعيد ، إذ من الممكن أن يكون لبعض النفوس ملكة يتجاوز تأثيرها عن بدنه إلى سائر الأجسام ، وتكون تلك النفوس نظراً لقوتها الكبرى ، كأنها مدبرة لأكثر أجسام العالم(٢).

وواضح أن القول بذلك يعد ابتعاداً تاميًا عن التسليم بالعلاقة الضرورية بين الأسباب والمسببات . إنه قول من جانب ابن سينا لا يستند إلى مقدمات ضرورية محددة ، بل يعد من جانبه إيماناً بالطفرة ، إيماناً باللامعقول ، وتضحية من أجله بالمعقول .

وهكذا يبين لنا ابن سينا أسباب ومبادئ حوادث يقول إنها تحدث فى هذا العالم ، وتتميز بالغرابة . فنها ما يرجع إلى حالة نفسانية كما هو الحال فى السحر والإصابة بالعين . ومنها ما يرجع إلى خواص الأجسام العنصرية ، بمعنى أنه ليس من الضرورى أن تكون هذه الحصائص ثابتة ، كما هو الحال فى المعجزات والكرامات . ومنها ما يرجع إلى أجرام سماوية ، بشرط أن

<sup>(</sup>۱) ص ۸۷۸ – ۸۷۹

<sup>(</sup>۲) الإشارات والتنبيهات ط ۱۰ ف ۲۵ ص ۸۹۲ وما بعدها ، وأيضاً شرح العلوسي على الإشارات ص ۸۹۲ وما بعدها .

تكون الأجسام الأرضية قابلة ومستعدة لهذا التأثير من جانب الأجرام السهاوية (١) (راجع الشكل رقم ٢٧).

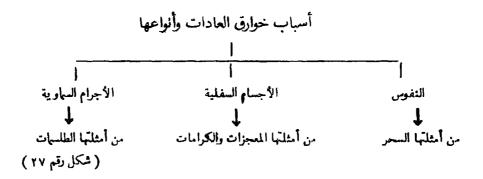

كما ينصحنا ابن سينا بألا نتسرع وننكر هذه العجائب والغرائب وخوارق العادات ، بحيث نقول إن من يسلم بهذه العجائب إنما هو من العامة . كما يجب عدم التسرع بتصديق هذه الغرائب ، بل نتوقف حتى ظهور الدليل على ذلك . بمعنى أن نقول إن حدوث هذه العجائب والغرائب إنما هو من قبيل الشيء الممكن حتى يقوم على ذلك برهان .

يقول ابن سينا ناصحاً لنا فيا يزعم : إياك أن يكون تكيسك وتبرؤك عن العامة هو أن تنبرى منكراً لكل شيء ، فذلك طيش وعجز . وليس الحرق في تكذيبك ما لم يستبن لك بعد جليته دون الحرق في تصديقك مالم تقم بين يديك بينه . بل عليك الاعتصام بحبل التوقف . وإن أزعجك استنكار ما يوعاه سمعك ، مالم تبرهن استحالته لك ، فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان ما لم يزدك عنه قائم البرهان . واعلم أن في الطبيعة عجائب وللقوى العالية الفعالة والقوى السافلة المنفعلة اجتماعات على غرائب »(٢) .

<sup>(</sup>١) الإشارات والتنبيهات ط ١٠ ف ٣٠ ص ٩٠ - ٩٠١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ط ١٠ ف ٣١ ص ٩٠١ - ٩٠٢.

#### ثامناً \_ خاتمة :

لعلنا قد لاحظنا بعد عرض موقف ابن سينا فى هذا المجال ، كيف كان متخلياً عن العقل إلى درجة كبيرة إننا سرعان ما نجده قائلا بمقدمات مرتباً عليها نتائج ، حتى إن القارئ يخال أن أقواله لا بد أن تكون معقولة ، طالما أنها مرتبة فى صورة قياسية . ولكن لو دققنا لوجدنا أن هذه المقدمات تعد مقدمات غير صادقة ، ومن هنا كانت النتائج التى يرتبها ابن سينا عليها ، نتائج خاطئة بدورها .

ومن الأمور التي نعجب لها أشد العجب ، أن ابن سينا لم يلتزم في هذا الحجال بما سبق أن قرره واتخذه ركيزة له وأساساً أقام عليه فلسفته في كتير من مجالاتها .

أين حديثه عن مقدمات البرهان والتفرقة بين مصادر المعرفة اليقينية ومصادر المعرفة غير اليقينية ؟

ما وجه استفادته من دراسته للعلل الأربع ، وقوله إن العلاقة بين العلل ومعلولاتها لا بد أن تكون علاقة ضرورية ؟ ما وجه التناسب بين ذلك ، وبين حديثه عن السحر والإصابة بالمعنى ، في النمط العاشر من الإشارات والتنبيهات ؟

إننا نقدر جهد ابن سينا الكبير ، ولكن فرق وفرق كبير . بين تقدير الجهد وبين التسليم والموافقة على آرائه واتجاهاته في هذا المجال . نقول هذا لأننا نعلم أننا لن نتقدم خطوة في سبيل إرساء دعائم فلسفتنا العربية ، إلا إذا نفذنا إلى أعمق أعماق العقل . فالتقدم كامن في قاع العقل الخصيب . وكلما تحركنا شوقاً نحو العقل ، كلما تقدمنا خطوة أو خطوات في سبيل إرساء دعائم اليقين ، فقد انحسر عالم اللامعقول .

ومن الأمور التي نجد أنه من الضروري أن ننبه عليها .، أننا نجد تلاقياً بين بعض أفكار ابن سينا في هذا الحجال ، وبين آراء كلامية سبق لابن سينا أن نبهنا إلى مواضع الحطأ فيها .

فاتجاهه اتجاهاً جبرينًا يتلاقى واتجاه المتكلمين من الأشاعرة . وميله فى آخر الفط العاشر من الإشارات والتنبيهات إلى ننى العلاقة الضرورية بين الأسباب والمسببات ، يتلاقى من بعض الوجوه مع رأى الأشاعرة . صحيح أن المقدمات ليست واحدة ، ولكن النتيحة واحدة إلى حد كبير . فأين إذن أقواله فى مجال الجدل ومجال البرهان ، وتفرقته بينهما تفرقه حاسمة وإعلانه أن الجدل لا يرقى إلى مستوى البرهان .

إن هذا إن دلنا على شيء ، فإنما يدلنا على أن ابن رشد كان على صواب في قوله بأن في

بعض أفكار ابن سينا جذوراً كلامية . وإذا كان فيلسوفنا ابن رشد قد قال بذلك مركزاً على مجال رئيسى وهو قول ابن سينا بدليل الممكن والواجب ، وكيف استى ابن سينا كثيراً من عناصره من مقدمات كلامية ؛ نقول إذا كان ابن رشد قد ركز على هذا المجال ، فإن الدارس الذى يتخذ من العقل هادياً له ومرشداً ، من واجبه التنبيه إلى مجالات أخرى لها جذورها الكلامية . وقد اتضح لنا أوجه التلاق بين بعض أقوال ابن سينا في الحجال الذى نحن بصدد الحديث عنه ، وبين تماذج من أفكار الأشاعرة .

نقول بهذا لأننا كنا ننتظر من ابن سينا الالتزام التام بما سبق أن قاله عن الحدل (علم الكلام) في دراساته المنطقية والفلسفية . ولكنه في الوقت الذي ينقد فيه المقدمات الجدلية الكلامية ، نراه متخلياً عما أعلنه ، وغير ملتزم به ، ومدخلا لهذه المقدمات الجدلية في بعض آرائه ، سواء كان يغلب عليها الاتجاه الصوفي أو الاتجاه الفلسفي .

أخيراً نقول بأن ابن سينا إذا كان من حقه أن يدافع عن آرائه واتجاهاته ؛ فإن من حقنا — مع اعترافنا بأن بعض ما كتبه ابن سينا فى مجال التصوف يملأ القلب سكينة والنفس طمأنينة — نقول أن من حقنا أن ننقد رأياً أو أكثر من رأى ، إيماناً منا بالعقل ، وكيف أنه قادر على التعبير عن نفسه بثورة فكرية ، ولكنها — كما قلنا — ليست ثورة من الحارج ، تطوف حول الشيء ، هى غريبة عنه ، ولكنها ثورة من الداخل ، ثورة تضرب بجذورها فى أعمق أعماق العقل ، متخذة منه هادياً لها ومرشداً .

## مصادر الدراسة

# أولاً \_ المصادر العربية:

# ١ \_ ابن أبي أصيبعة:

عيون الأنباء في طبقات الأطباء ــ دارالفكر ببير وت سنة ١٩٥٧ م .

# ٢ - ابن الآبار:

التكملة لكتاب الصلة ـ طبعة مدريد ١٨٦٨ م

# ٣ - ابن الأثير:

( أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى ) : الكامل جزء ٩ ــ القاهرة سنة ١٣٠٣ ه .

## ٤ - ابن الخطيب السلماني:

( لسان الدين ) : تاريخ أسبانيا الإسلامية تحقيق لينى بروفنسال ــ دار المكشوف ــ بيروت ــ الطبعة الثانية سنة ١٩٥٦ م .

# ٥ - ابن الصلاح:

( أبو عمر و زعمّان بن عبد الرحمن تنى الدين الشهر زورى ) : فتاوى فى التفسير والحديث والأصول والعقائد ــــ القاهرة سنة ١٣٤٨ هـ .

وابن الصلاح من الذين يهاجمون المنطق والفلسفة ويقف موقف لا عقلانياً غاية فى الغرابة وفتواه ضد الفلسفة مليئة بالعبارات الخطابية التي إذا فتشت عن مدلول لها ، لما وجدت إلا مبالغة وتهويلا

# ٦ - ابن العبرى:

(غريغوريوس أبو الفرج بن هارون الطبيب الملطى ) : تاريخ مختصر الدول ــ طبعة الأب أنطون صالحانى اليسوعى ــ الطبعة الثانية ــ بيروت ــ دار المشرق ــ عام ١٩٥٨ م

## ٧ - ابن العماد:

شذرات الذهب \_ جزء ٤ سنة ي ١٣٥٠ هـ نشر مكتبة القدس \_ القاهرة .

### ٨ - ابن القفطى:

(جمال الدين أبى الحسن على القاضى الأشرف يوسف ): إخبار العاماء بأخبار الحكماء ــ القاهرة ــ مطبعة السعادة سنة ١٣٢٦ ه .

#### ٩ - ابن المرزبان:

( بهمنياز ) : مابعد الطبيعة - مطبعة كردستان العلمية سنة ١٣٢٩ ه .

### ١٠ - ابن المرزبان:

(بهمنيار): مراتب الموجودات ــ مطبعة كردستان العامية سنة ١٣٢٩ ه.

## ١١ - ابن النديم:

الفهرست ــ القاهرة ـ المكتبة التجارية .

#### ١٢ \_ ابن باجة:

تدبير المتوحد The guide for the Solitary يعد هذا الكتاب أهم كتب ابن باجه على وجه الإطلاق. وسنكشف عن أهميته الكبرى في دراسة لنا عن ابن باجه ، فرجوا أن تظهر قريباً.

Melanges de la philosophie في كتابه S. munk وقد نلحص سلمون مونك Juive et Arabe

الأفكار الموجودة في هذا الكتاب . ونشر Dunlop قسماً من هذا الكتاب في مجلة الجمعية الملكية الأسيوية مع ترجمة إنجليزية عام ١٩٤٥ م . ونشر آسين بلاثيوس هذا الكتاب عام ١٩٤٦ م مع ترجمة إلى اللغة الأسبانية . ثم نشره اللكتور ماجد فخرى مع رسائل أخرى لللكتور ماجد فخرى مع مجموعة لابن باجه ـ بيروت ـ دارالنهارللنشر عام ١٩٦٨ م .

### ١٣ - ابن باجه:

رسالة فى اتصال العقل الفعال بالإنسان – نشرها آسين بلاثيوس مع ترجمة أسبانية عام ١٩٤٢م ( مجلس الأندلس) ثم نشرها الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى مع تلخيص كتاب النفس لابن رشد – الطبعة الأولى – عام ١٩٥٠م – مكتبة النهضة المصرية – ثم حققها الدكتور ماجد فخرى مع مجموعة رسائل ابن باجه الإلهية – بير وتدار النهار للنشرعام ١٩٦٨م

# ١٤ - ابن بسام:

(أبو الحسن على ): الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ــ القسم الأول ــ المجلد الأول ــ الحجلد الأول ــ الحنة التأليف والترجمة والنشر ــ الطبعة الأولى سنة ١٩٣٩ م ــ القاهرة .

#### ١٥ – ابن تيمية :

درء تناقض العقل والنقل – الجزء الأول – القسم الأول – تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم – مطبعة دار الكتب المصرية – القاهرة سنة ١٩٧١ م .

#### ١٦ - ابن تيمية:

الرد على المنطقيين ــ المطبعة القيمة ــ بومباى سنة ١٣٦٨ هـ ١٩٤٩ م .

### ١٧ - ابن تيمية:

منهاج السنة النبوية ــ الطبعة الأولى جزء ١ ، جزء ٢ سنة ١٣٢١ ه ، جزء ٣ ، جزء ٤ سنة ١٣٢٢ هــ القاهرة ــ المطبعة الأميرية ــ بولان .

### ١٨ - ابن جلجل:

(أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي ): طبقات الأطباء والحكماء ــ تحقيق فؤاد سيد ــ مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ــ القاهرة سنة ١٩٥٥ م

# ١٩ - ابن حزم:

( أبو محمد على بن أحمد ) : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ـــ الطبعة الأولى ــ المطبعة الأدبية ـــ القاهرة سنة ١٣٢١ ه .

# ٢٠ ـ ابن حزم:

(أبومحمد على بن أحمد ): الإحكام فى أصول الأحكام ــ القاهرة ــ الطبعة الثانية

# ۲۱ – ابن حیان

(جابر): مختار رسائل جابر بن حيان ـ نشرة بول كراوس ـ القاهرة ـ سنة ١٣٥٤ ه.

## ۲۲ ـ ابن حیان،

(جابر): مصنفات في علم الكيمياء ــ نشرة هولمبارد ــ بأريس سنة ١٩٢٨ م .

## ٢٣ - ابن خاقان:

(الفتح) قلائد العقيان في محاسن الأعيان .

#### ٢٤ ـ ابن خلدون:

المقدمة ــ تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى ــ الطبعة الأولى سنة ١٩٦٠ م ــ لجنة البيان العربى ــ القاهرة .

ثورة المقل

### ٢٥ ـ ابن خلدون:

تاريخ ابن خلدون « العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ـــ القاهرة سنة ١٢٨٤ هـ .

## ٢٦ ــ ابن خلكان:

(أبو العباس شمس الدين أحمد محمد بن أبى بكر): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ــ القاهرة ــ مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٤٨ م .

### ٢٧ ــ ابن سبعين :

رسائل ــ حققها الدكتور عبد الرحمن بدوي ــ القاهرة سنة ١٩٦٥ م ــ الدار المصرية للتأليف والترجمة .

## ٢٨ ــ ابن سبعين :

Recueil de textes inédits في L. massignon عبد الحق ) : نصوص نشرها )

Concernant l'histoire de la mystique Musul-mane - Paris 1928.

#### **29 - ابن سعد :**

الطبقات الكبرى ــ القاهرة ــ لجنة نشر الثقافة الإسلامية ــ سنة ١٣٥٨ ه .

# ۳۰ - ابن سوار:

(أبو الحير الحسن البغدادى): مقالة فى أن دليل يحيى النحوى على حدوث العالم أولى بالقبول من دليل المتكلمين أصلا. نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتاب ( الأفلاطونية الحديثة عند العرب ) ــ القاهرة ــ مكتبة النهضة المصرية ــ سنة ١٩٥٥ م .

## ٣١ ــ ابن سينا:

الإشارات والتنبيهات ( القسم المنطقى والقسم الطبيعى والقسم الإلهى والقسم الحاص بالتصوف ) ــ طبعة القاهرة ــ سنة ١٩٥٧ م ــ دار المعارف .

# ٣٢ - ابن سينا:

الشفاء . (القسم المنطق والقسم الطبيعي والقسم الإلهي )(١)

<sup>(</sup>١) راجع ما كتبناه عن هذا المؤلف الهام فى كتابنا الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا ص ٣٨ وما بعدها . وراجع أيضاً ماكتبناه فى مجلة تراث الإنسانية عند هذا الكتاب (مجلد ٨ عدد ١) عام ١٩٧٠م فى ص ٣٦ إلى ص ٦٧ .

#### ٣٣ \_ ابن سينا

النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية - طبعة القاهره - سنة ١٩٣٨ (١١) م

#### ٣٤ \_ ابن سينا:

عيون الحكمة ــ تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى ــ القاهرة سنة ١٩٥٤ م ــ المعمد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية .

#### ابن سينا:

المباحثات ــ تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى ــ ضمن كتاب ( أرسطو عند العرب ) ــ القاهرة ــ مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٤٧ م .

#### ۳۳ \_ ابن سينا:

رسالة في الحدود - تحقيق جواشون - القاهرة - المعهد العلمي الفرنسي للآثار السرقية سنة ١٩٦٣ م.

#### ٣٧ \_ ابن سينا :

رسالة فى إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم (ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات ) ـــ القاهرة عام١٣٢٦ ه . ١٩٠٨ م .

### ۳۸ ــ ابن سينا:

رسالة في علم الأخلاق (ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ) ــ القاهرة ــ ١٣٢٦ هـ ١٩٠٨ م .

#### ٣٩ ـ ابن سينا:

الفيض الإلهي \_ طبعة حيدر آباد الدكن عام ١٣٥٣ ه .

# ٤٠ ــ ابن سينا :

الرسالة النيروزية في معانى الحروف الهجائية – طبعت – ضمن« تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات » عام ١٣٢٦ هـ – ١٩٠٨ م .

<sup>(</sup>١) لمرفة تفصيلات كثيرة عن هذا الكتاب وكل كتب ابن سنا الأخرى التى ذكرفاها فى هذه القائمه يمكن الرجوع إلى الفصل الثانى من الباب الأول من كتابنا الفلسفة الطبيمية عند ابن سينا ص ٣٨ وما بعدها ، وأيضاً كتابنا «مذاهب فلاسفة المشرق ، ص ٢٤٨ وما بعدها .

#### ٤١ ـ ابن سينا :

رسالة فى ماهية العسق ــ نشرة أحمد آتش مع ترجمة إلى اللغة التركية ــ استانبول ــ عام ١٩٥٣ م ــ مطبعة إبراهيم خروز .

#### ٢٤ - ابن سينا:

رسالة العروس ــ حققها شارل كونس ( مجلة الكتاب ــ عدد خاص عن ابن سينا ــ عجلد ١١ ــ جزء ٤ ــ أبريل سنة ١٩٥٧ م ) ــ دار الممارف بمصر .

### ٤٣ ـ ابن سينا:

الحجج العشرة في جوهرية النفس الناطقة ــ طبعة حيدر آباد الدكن عام ١٣٥٤ ه .

#### ٤٤ \_ ابن سينا:

رسالة فى أحوال النفس ــ نشرها الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى عام ١٣٧١ هـــ ١٩٥٢ م ــ القاهرة ــ دار إحياء الكتب العربية .

# 23 - ابن سينا:

رسالة فى القوى النفسانية ــ نشرها الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى عام ١٣٧١ هــ ١٩٥٢ م ضمن مجموعة رسائل لابن سينا ــ القاهرة ــ دار إحياء الكتب العربية

## ٤٦ \_ ابن سينا :

رسالة فى معرفة النفس الناطقة ــ نشرها الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى ضمن كتاب أحوال النفس لابن سينا ــ القاهرة ــ دار إحياء الكتب العربية ــ ١٣٧١ هــ ١٩٥٢ م .

## ٤٧ ــ ابن سينا:

رسالة أضحوية فى أمر المعاد ــ طبعة سليمان دنيا ــ القاهرة سنة ١٩٤٩ م

## ٤٨ - ابن سينا:

أقسام العلوم العقلية ــ طبعت ضمن « تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات » .

# ٤٩ -- ابن سينا :

رسالة في العهد ـ طبعت ضمن « تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات »

#### ٥٠ ـ ابن سينا:

#### ١٥ ـ ابن سينا:

رسالة فى دفع الغم فى الموت ــ نشرها مهرن مع مجموعة أخرى من رسائل ابن سينا الصوفية ــ ليدن عام ١٨٨٩ م .

#### ٥٢ ـ ابن سينا:

رسالة في معنى الزيارة وكيفية تأثيرها ــ نشرها مهرن مع مجموعة ــ ليدن عام ١٨٨٩ م .

### ٥٣ ــ ابن سينا:

رسالة فى ماهية الصلاة ــ نشرها مهرن مع مجموعة رسائل ابن سينا الصوفية ــ ليدر ــ عام ١٨٨٩ م .

#### ع٥ ـ ابن سينا:

رسالة الطير - نشرها مهرد - طبعة ليدن عام ١٨٨٩ م

#### ابن سينا :

رسالة في القدر ــ نشرها مهرن مع مجموعة الرسائل الصوفية لا بن سينا ــ ليدن ــ عام .

# ٥٦ ـ ابن صاعد الأندلسي :

(صاعد بن أحمد ) : طبقات الأمم ـ تحقيق الأب لويس شيخو البسوعي ـ المطبعة الكاثوليكية ـ بيروت ـ سنة ١٩١٢ م .

### ۷۵ ــ ابن رشد:

فصل المقال فيها بين الحكمة والشريعة في الاتصال . نشرة القاهرة سنة ١٨٩٥ م .

### ۵۸ ـ ابن رشد:

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ــ نشرة القاهرة سنة ١٩٥٥ م .

#### ٥٩ - ابن رشد:

لهافت النهافت ــ طبعة القاهرة سنة ١٩٠١ م. ويعد هذا الكتاب من أشهركتب ابن رشد الى ردد فيها على حملة الغزالى ضد الفلسفة والفلاسفة .

<sup>(</sup>١) يمكن الرجوع إلى كتابنا : النزعة العفلية في فلسفة ابن رشد لمعرفة التفصيلات الخصة بكتب ابن رشد ص ٣٢٥ وما بعدها . وأيضاً مقالتنا بمجلة الفكر المعاصر بعنوان «محاولات جديدة لتعسبر تراث ابن رشد – عدد نوفبر عام ١٩٦٩ م .

## ٦٠ - ابن رشد:

هل يتصل بالعقل الهيولاني ، العقل الفعال وهو متلبس بالجسم . نشرها الدكتور أحمد فؤاد الأهواني مع « تلخيص كتاب النفس لا بن رشد » ــ القاهرة سنة ١٩٥٠ .

# ٦١ - ابن رشد:

تلخيص كتاب النفس – تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهوابي – القاهرة سنة ١٩٥٠ م.

# ٦٢ - ابن رشد:

تلخيص كتاب الحس والمحسوس ـ تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى ـ القاهرة ـ سنة ١٩٥٤ م .

#### ٣٣ ــ ابن رشد:

تفسير ما بعد الطبيعة (١) . منأهم كتب ابن رشد . وقد استفدنا منه فىنقاط عديدة ــ تحقيق الأب موريس بويج فى ثلاث مجلدات من سنة ١٩٣٨ إلى سنة ١٩٥٧ ــ بيروت ــ المطبعة الكاثوليكية .

# ٦٤ ــ ابن رشد:

تلخيص ما بعد الطبيعة . تحقيق الدكتورعثمان أمين ــ الطبعة الثانية سنة ١٩٥٨ م ــ القاهرة .

## ٦٥ ــ ابن رشد:

كتاب السماع الطبيعي – طبعة حيدر آباد الذكن مع مجموعة سنة ١٩٤٧ م .

# ٦٦ - ابن رشد:

تلخيص كتاب المقولات ــ تحقيق الأب موريس بويج المطبعة الكاثوليكية ببيروت ــ سنة ١٩٣١ م

# ٣٧ ــ ابن رشد :

تلخيص كتاب البرهان مخطوط مع مجموعة كتب ابن رشد المنطقية . وقد اعتمدت على هدا الكتاب اعتماداً كبيراً وخاصة في الفصل الأول .

## ٦٨ ــ ابن طفيل:

حي بن يقظان ــ طبعة أحمد أمين ــ دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٤٩ م .

<sup>(</sup>١) واجع ما كتبناه عن هذا التفسير البالغ الأهمية في مقالتنا بمحلة تراث الإنسانية العدد الرابع من المجلد الرابع من ص ٣٥١ إلى ص ٣٨١ – القاهرة عام ١٩٧١ م .

وهذا الكتاب في عبى عن التعريف وهم برغم صغره ، إلا أنه يتضمن العديد من الآراء الفلسفية التي تكشف عن رأى ابن طفيل في مجالات فكرية شتى

# ٦٩ - ابن طملوس:

(أبو الحجاج يوسف بن محمد): المدخل لصناعة المنطق ــ تحقيق ميخائيل آسير بلاثيوس. الجزء الأول ــ المطبعة الأبيرقه ــ مدريد ١٩١٦ م

وهذا الكتاب لا غنى عنه فى التعرف على الحياة الفكرية عند المسلمين فى بلاد الأندلس . وموقف الفقهاء من العلوم المختلفة . وهذه الجوانب يعرض لها ابن طملوس فى مقدمة كتابه

## ٧٠ ــ ابن عربي :

(محبى الدين ) الفتوحات المكية. وقد صدر تحقيق دقيق لبعض أجزاء هذا الكتاب قام به صديقنا الدكتور عمان يحبى ومواجعة الدكتور إبراهيم بيومى مدكور. القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب

## ۷۱ - ابن عربی:

فصوص الحكمة ــ تحقيق الدكتور أبو العلا عفيني مع مقدمات غاية في العمق . القاهرة -لحنة التأليف والترجمة والنشر .

# ٧٧ ــ ابن فرحون المدنى :

كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ــ الطبعة الأولى ـ سنة ١٣٢٩ هـ م مطبعة السعادة ــ القاهرة .

#### ٧٣ ـ ابن قطلويغا:

(أبو العدل زين الدين قاسم ): تاج التراجم فى طبقات الحنفية ــ مكتبة المثنى ببغداد سنة ١٩٦٢ م

# ٧٤ \_ ابن مسكوية (١) :

(أبو عَلَى أحمد بن محمد بن يعقوب ) : تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ــ طبعة القاهرة سنة ١٢٨٩ هـ .

# ٧٥ \_ ابن مسكوية:

تحارب الأمم وتعاقب الهمم .

# ٧٦ ــ ابن مسكوية:

الموامل والشوامل \_ فشرة أحمد أمين والسيد صقر \_ القاهرة \_ لجنة التأليف والترجمة والنشر \_

<sup>(</sup>١) الصحيح هومسكويه وقد أدرجناه في هذا الموضع نظراً لأن الأشهر هوا,ن مسكويه .

سنة ١٩٥١ م – بتضمن هذا الكتاب مجموعة من الأسئلة سألها أبو حيان التوحيدى وأجاب عنها مسكويه . وتتناول هذه الأسئلة مجموعة من المباحث التي يتعلق بعضها بالفلسفة مثل العلل والزمان . والمكان .

# ۷۷ - ابن میمون ( موسی ) :

ردموسى القرطبى على جالينوس فى الفلسفة والعلم الإلهى ــ صححه الدكتور يوسف شخت والدكتور ماكس ماير هوف ــ نص موجود بالمجلد الحامس ــالجزء الأول من مجلة كلية الآداب ــ جامعة القاهرة ــ سنة ١٩٣٧ .

# ٧٨ \_ أبو البركات:

(همة الله على بن ملكا البغدادى) : المعتبر في الحكمة (للقسم المنطق والقسم الطبيعي والقسم الطبيعي ) ــ الطبعة الأولى ــ حيدر آباد الذكن .

وهذا الكتاب غاية فى العمق وخاصة فى القسمين الطبيعى والإلهى . وهذا العمق نفتقده عند مفكرين حشروا فى إطار تاريخ الفلسفة حشراً ويهتم بهم أشباه الدارسين للفلسفة .

# ٧٩ ــ أبو البقاء :

الكليات ــ طبع بولاق ــ القاهرة ــ سنة ١٢٥٣ ه .

# ٨٠ ــ أبو الفدا:

(عماد الدين ) : البداية والنهاية في التاريخ -- القاهرة - مطبعة السعادة .

# ٨١ ــ أبوريان:

( دكتور محمد على ): تاريخ الفكر الفلسني ــ الجزء الأول ــالفلسفة اليونانية في طالبس إلى أفلاطون ــ القاهرة ــ دار المعارف .

# ٨٢ ـــ أبوريان :

( دكتور محمد على ) : الفلسفة ومباحثها ــ القاهرة ــ دار المعارف .

# ٨٣ \_ أبوريدة :

( دكتور محمد عبد الهادى ) : إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية ــالقاهرة ـــ لجنة التأليف والترجمة والنشر ـــ الطبعة الأولى سنة ١٩٤٦ م .

## ٨٤ – إخوان الصفا:

رسائل ــ طبعة بيروت ــ دار صادر سنة ١٩٥٧ ــ في أربعة مجلدات .

# ٨٥ ــ أفلوطين:

أنولوجيا أرسطوطاليس . إذا كان هذا الكتاب قد نسب إلى أرسطو ، فإنه في الحقيقة يعد

آجزاء من التاسوعات الرابعة والحامسة والسادسة لأفلوطين ، وهو الذي يُعرفه العرب باسم الشيخ اليونانى . ولهذا كان هذا المصدر يعد مصدراً أفلوطينياً . وقد أشرنا إليه اكثر من مرة ونحن بصدد دراسة فلسفة الفارابى فى الفصل الثانى من هذا الكتاب. وقد نشر الدكتور عد الرحمن بدوى هذا الكتاب وقدم له بمقدمة طويلة فى كتابه « أفلوطين عند العرب » القاهرة – دار النهضة العربية الطبعة التانية سنة ١٩٦٦م .

# ٨٦ \_ أفلوطين:

التاسوعة الرابعة ــ ترجمها وقدم لها بمقدمة مستفيضة الدكتور فؤاد زكريا القاهرة ــ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ــ سنة ١٩٧٠ م . وراجع المرحمة الدكتور محمد سليم سالم .

## : إقبال ي

( دكتور محمد ) : تجديد التفكير الديني في الإسلام ـ ترجمة عباس محمود ـ القاهرة ـ لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ سنة ١٩٥٥ م .

كتاب بلغ من العمق والشمول مبلغاً كبيراً . وقد استفدنا منه كثيراً برغم اختلافنا مع الدكتور إقبال في نقاط عديدة ، ومها نقاط جوهرية .

# ٨٨ - الإسفراييي :

(أبو المظفر): التصبير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. نشرة محمد زاهد الكوثري ــ مكتبة الحانجي ــ القاهرة ــ سنة ١٩٥٥ م.

# ۸۹ ــ الأشعرى :

( أبوالحسن على بن إسماعيل ) : مقالات الإسلاميين ــ طبعة محمد محيى الدين عبد الحميد مكتبة النهضة المصرية ــ الطبعة الأولى ــ سنة ١٩٥٠ م .

يعد هذا الكتاب من الكتب الرئيسية في معرفة آراء الفرق الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة وغيرها. وهو يعرض لآراء الحصوم عرضاً موضوعينًا .

# ٩٠ ــ الأشعرى :

(أبو الحسن على بن إسماعيل): الإبانة عن أصول الديانة - القاهرة - إدارة المطبعة المنيرية

## ٩١ ــ الأشعرى :

(أبو الحسن على بن إسماعيل ): اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع ـ نشرة الدكتور. حمودة غرابة ـ القاهرة ـ مكتبة الحانجي سنة ١٩٥٥ م

# ٩٢ ــ الأفروديسي :

( الإسكندر ) : مقالة فى أن المكود إذا استحال . استحال فى ضده اأيضاً معاً على رأى أرسطو طاليس ، وهى شرح لقول أرسطو فى الكون والفساد، أن الشيء المكون يستحيل من عدم ويستحيل من ضده معاً . حققها الدكتور عبد الرحمن بدوى ( أرسطو عند العرب ) — القاهرة — مكتبة الهضة المصرية سنة ١٩٤٧ م .

# ٩٣ ــ الأفغاني :

( جمال الدين ) : الرد على الدهريين – نقلها من الفارسية إلى العربية الشيخ محمَّد عبده ، وقدم لها الدكتور عثمان أمين – القاهرة – مكتبة الخانجي – الطبعة الثانية سنة ١٩٥٥ م .

# ع ٩ ـ الأنصاري:

( عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن الدباغ ) : مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب – تحقيق ه . ريتر ــ بيروت ــ دار صادر ــ سنة ١٩٥٩ م .

# 90 ــ الإيجى :

(عضد الدين ): المواقف (ثمانية أجزاء ) مع شرح السيد الجرجانى وحاشيتى السيالكوتى وحسن جلبى. والإيجى يتجه اتجاهاً أشعر بنًا. وكتابه هذا من الكتب التي لا غنى عنها في معرفة الآراء الكلامية

## ٩٦ - الباجورى:

حاشية على متن السلم للأخضرى

### ٩٧ \_ الماقلاني:

( أبو بكر محمد بن الطيب ): التمهيد - تحقيق الأب رتشرد مكارثى اليسوعي - المكتبة الشرقية - بيروت - سنة ١٩٥٧ م .

# ۹۸ - البطليوسي:

( أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد ) : الحداثق في المطالب العالية الفلسفية العويصة ـــ نشره محمد زاهد بن الحسن الكوثري ــ القاهرة سنة ١٩٤٦ م .

#### ٩٩ ـ البغدادي:

(عبد القاهر ) : الفرق بين الفرق وتمييز الفرقة الناجية منهم . بيروت ــ دار الآفاق الجديدة سنة ١٩٧٣ م .

#### ١٠٠ \_ البغدادي :

(عبد اللطيف بن يوسف ): من كتاب « فى علم ما بعد الطبيعة... » منشور ضمن « أفلوطين عند العرب » تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى ... دار النهضة العربية ... الطبعة الثانية سنة ١٩٦٦ م .

## ١٠١ ــ البيروني:

( أبو الريحان محمد بن أحمد ) : الآثار الباقية عن القرون الخالية ــ تحقيق الدكتور إدوارد سخاوـــ ليبزج سنة ١٩٢٣ م .

# ١٠٢ – البيروني :

﴿ أَبُوالرِّيحَانَ مُحمدُ بن أحمدُ ﴾ : تحقيق ما للهند من مقولة .

# ١٠٣ - البيهق :

تاريخ حكماء الإسلام ـ تحقيق محمد كرد على ـ مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق ــ مطبعة الترقى سنة ١٣٦٥ هـ ١٩٤٦ م

# ١٠٤ ـ التفتازاني :

( دكتور أبو الوفا الغنيمي ) : مدخل إلى التصوف الإسلامي ــ القاهرة ــ دار الثقافة سنة . ١٩٧٤ م .

# ١٠٥ ــ التفتازاني :

( دكتور أبو الوفا الغنيمي ) : ابن سبعين وفلسفته الصوفية ــ بيروت ــ ١٩٧٣ م

## ١٠٦ ــ التفتازاني :

( دكتور أبو الوفا الغنيمي ) : علم الكلام وبعض مشكلاته ــالقاهرة .

### ١٠٧ ــ التفتازاني :

(سعد الدين) : شرح العقائد النسفية المطبعة الأزهرية المصرية – الطبعة الأولى سنة . 191٣ م .

# ۱۰۸ -- التهانوى :

( محمد على الفاروق ) : كشاف اصطلاحات الفنون ــ الجزء الأول والثانى قام بتحقيقهما الدكتور لطني عبد البديع . أما الطبعة القديمة فهى طبعة كلكتا . وقد ظهرت الطبعة القديمة سنة ١٨٩٢م .

## ١٠٩ - التوحيدي :

(أبوحيان): الإمتاع والمؤانسة - تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين - بلخنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة سنة ١٩٤٢ م .

# ١١٠ ــ التوحيدي :

(أبو حيان): المقايسات - مشرة حسن السندوبي - الطبعة الأولى سنة ١٩٢٩ م - المكتبة التجارية - القاهرة.

#### : ,= 1 - 111

( دكتور خليل وحنا الفاخورى ) : تاريخ الفلسفة العربية ــ دار المعارف ــ بيروت ــ جزء أول سنة ١٩٥٧م ، جزء ثان ١٩٥٨م .

# ١١٢ ـ الجرجاني :

التعريفات ــ طبعة القاهرة .

### ١١٣ - الحرجاني:

( السيد الشريف على بن محمد ) : حاشية على تحرير القواعد المنطقية – القاهرة – مصطفى الحلمي سنة ١٣٦٧ هـ ١٩٤٨ م .

### ١١٤ -- الجوزية :

( ابن قيم ) : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ـــ القاهرة .

### ١١٥ – الجوزية :

( ابن قيم ): إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ــ القاهرة سنة ١٩٦١ م .

## ١١٩ – الحويبي:

( أبو المعالى ) : الإرشادإلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ــ تحقيق الدكتور يوسف . .وسى ، وعلى عبد المنعم عبد الحميد ــ مكتبة الخانجي ــ القاهرة ــ الطبعة الأولى سنة ١٩٥٠ م .

#### ١١٧ – الجيلاني :

(على بن فضل الله): توفيق التطبيق فى إثبات أن الشيخ الرئيس من الإمامية الاثنى عشرية ــ تحقيق الدكتور محمد مصطفى حلمى ــ القاهرة ــ دار إحياء الكتب العربية سنة ١٩٥٤م.

### ١١٨ - الحيابي:

( دكتور محمد عزيز ) : الشخصانية الإسلاميه - دار المعارف - القاهرة .

#### ١١٩ ـ الحبابي :

( دكتور محمد عزيز ) : من الحريات إلى التحرر ـــ دار المعارف ـــ القاهرة .

# ١٢٠ - الحلاج

( أبو المغيث الحسين بن منصور ) : كتاب الطواسين ــ تحقيق لويس ماسينيون ــ باريس ــ مكتبة بول جنىر ــ سنة ١٩١٣ ــ وقد أعادت طبع هذا الكتاب مكتبة المثنى ببغداد .

وقد استفدنا من هذا الكتاب استفادة كبيرة . ونرى من جانبنا أنه من أعمق وأهم الكتب في مجال التصوف .

# ١٢١ - الخياط:

( أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد) : كتاب الانتصار والرد على, ابن الراوندى الملحد ـــ تحقيق الدكتور نيبر ج ــ القاهرة ــ سنة ١٩٢٥ م .

#### ١٢٢ ــ الداني:

( أبو الصلت ) : تقويم الذهن – طبع بالنثيا – المكتبة الأبيرقه – مدريد سنة ١٩٤٥ م .

## ١٢٣ - الدواني:

( الجلال ) : العقائد العضدية ومعه حاشيتا السيالكوتى ومحمد عبده – الطبعة الأولى – المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٢ هـ – القاهرة :

### ١٢٤ – الرازى:

( أبو بكر محمد بن زكريا ) : رسائل فلسفية ــ بيروت ــ دار الآفاق الجديدة سنة ١٩٧٣ م .

#### ١٢٥ ـ الرازى:

(فخر الدين): شرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا - القاهرة - المطبعة الخيرية - سنة ١٣٢٥ ه (في جزأين). وقد اعتمدنا على هذا الشرح اعتماداً كبيراً في الفصل الثالث من هذا الكتاب.

# ١٢٦ – الرازى :

( فخر الدين ) : المباحث المشرقية ( فى جزأين ) ــ حيدر آباد الدكن سنة ١٣٤٣ هـ ــ العرب من أهم وأعمق كتب الرازى . وقد استفدنا منه الكثير .

#### ۱۲۷ ــ الرازى :

( فخر الدين ) : الآر بعون فى أصول الدين ـــ الطبعة الأولى سنة ١٣٥٣ هـ ــ حيدر آباد الدكن .

#### ١٢٨ - الرازى:

( قطب الدين محمود بن محمد ) : تحرير القواعد المنطقية ــ الفاهرة ــ مصطفى الحلبي ــ الطبعة الثانية سنة ١٣٦٧ هــ ١٩٤٨ م

# ١٢٩ ـ الزركلي:

الأعلام - الطبعة الثالثة .

#### ۱۳۰ ـ الساوى:

(زين الدين عمر بن سهلان) : البصائر النصيرية في علم المنطق ـ تحقيق الشيخ محمد عبده ـ القاهرة .

# ١٣١ \_ السبكي :

(تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تنى الدين) : طبقات الشافعية الكبرى – الطبعة الأولى – المطبعة الحسينية المصرية – القاهرة – سنة ١٣٢٤ ه .

### ١٣٢ ــ السجستاني:

(أبو يعقوب): إثبات النبوات ــ تحقيق عارف تامر سنة ١٩٦٦ ــ دار المشرق ــ بيروت ــ لبنان .

# ۱۲۳ ـ السجستاني :

( أبو يعقوب ) : كتاب الينابيع — تحقيق مصطفى غالب ــ المكتب التجارى للطباعة والنشر ــ بيروت ـــ لبنان ـــ الطبعة الأولى سنة ١٩٦٥ م .

## ١٣٤ ــ السلمى :

طبقات الصوفية ــ تحقيق نور الدين شريبة ــ مكتبة الخانجى ــ القاهرة ــ الطبعة الثانية ١٣٨٩ هــ ١٩٦٩ م .

# ١٣٥ — السنوسي:

(محمد بن يوسف): المقدمة فى أصول الدين ــ نشرة لوسيانى Luciani بالجزائر سنة ١٩٠٨م مع الترجمة إلى الفرنسية .

# ١٣٦ - السيوطي:

(جلال الدين): صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام – تحقيق الدكتور على سامى النشار، وسعاد على عبد الرازق – القاهرة – مجمع البحوث الإسلامية – الطبعة الثانية – سنة ١٩٧٠م.

وهذا الكتاب من الكتب التي تشن حملة ضد الفلسفة وعلم المنطق . وعن نختلف مع مؤلفه شكلاً وموضوعًا ، إذ أنه لا يستند إلى أى أساس فلسنى في هجومه على الفلسفة والمنطق

## ١٣٧ ــ الشهرزورى:

(شمس الدين محمد بن أحمد) : نزهة الأرواح وروضة الأفراح ( مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ٢٦٣٦٩ ) .

### ١٣٨ ـ الشهرستاني :

( محمد بن عبد الكريم ) الملل والنحل – نشرة محمد سيد كبلانى – طبعة القاهرة – ، مصطفى الحلبي سنة ١٩٦١ م

#### ١٣٩ \_ الشهرستاني :

(محمد بن عبد الكريم) : نهاية الإقدام فى علم الكلام – تصحيح الفريد جيوم – أكسفورد ـــ لندن ـــ سنة ١٩٣١م .

#### ١٤٠ ــ الصنعاني:

( محمد بن إبراهيم ) : ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان - طبعة القاهرة سنة ) ١٩٣١ م .

وهذا الكتاب من المصادر التي تنادى بتفضيل الأساليب القرآنية على الاتجاه الفلسني اليوناني .

#### ١٤١ ـ الشيرازى:

(صدر الدين): الأسفار الأربعة - طبعة طهران - طبعة حجرية في أربعة مجلدات

# ١٤٢ ــ الطوسى:

(السراج): اللمع في التصوف ـ طبعة القاهرة سنة ١٩٦٠م:

### ١٤٣ ــ الطوسى :

(نصير الدين): شرح الإشارات والتنبيهات - نشرة القاهرة سنة ١٣٢٥ ه. وهذا الشرح عثل تأييداً لمواقف ابن سينا، وقد استفدنا منه كثيراً في الفصل الثالث من هذا الكتاب.

## ١٤٤ ــ الطويل:

( دكتور توفيق) : العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبي ــ القاهرة ــ دار النهضة العربية ــ سنة ١٩٦٨ م .

#### العراقي:

( محمد عاطف ) : النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد ــ دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٦٨ م .

### ١٤٦ ـ العراقي :

( محمد عاطف ) : الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا ــ دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٧١ م

#### ١٤٧ \_ العراق :

( محمد عاطف ) : مذاهب فلاسفة المشرق - دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٧٦ م - الطبعة الحامسة

#### ١٤٨ ــ العراقي :

( محمد عاطف ) : تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية - دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٧٤م. الطبعة الثالثة .

#### 1 ٤٩ \_ الغزالي :

( أبو حامد ) : تهافت الفلاسفة ـــ الطبعة الثانية سنة ١٩٥٥ م ـــ دار المعارف بمصر .

# ١٥٠ ــ الغزالى :

( أبو حامد ) : فيصل التفرقه بين الإسلام والزندقه ــ القاهرة ـــ دار إحياء الكتب العربية .

### ١٥١ ــ الغزالي :

( أبو حامد ) : إحياء علوم الدين ــ القاهرة ــ دار إحياء الكتب العربية .

## ١٥٢ — الغزالى :

( أبو حامد) : المنقذ من الضلال ــ القاهرة ــ سنة ١٩٥٥ م .

### ١٥٣ ــ الغزالي :

( أبو حامد ) : معيار العلم ـــ الطبعة الأولى سنة ١٩٣١ م ــ دار المعارف بمصر . .

# ١٥٤ \_ الغزالى :

(أبو حامد) : مقاصد الفلاسفة ــ الطبعة الثانية سنة ١٩٣٦ م ــ المطبعة المحمودية اللتجارية .

### ١٥٥ \_ الغزالي :

( أبو حامد) : المستصفى من علم الأصول – جزءان سنة ١٣٢٢ هـ ، ١٣٢٤ هـ ـ الطبعة الأولى – مطبعة بولاق ــ القاهرة .

## ١٥٦ ــ الغزالي:

(أبو حامد): الاقتصاد في الاعتقاد ــ مكتبة الحسين التجارية بالقاهرة .

### ١٥٧ ــ الغزالي :

(أبو حامد): محك النظر في المنطق ـ طبعة القاهرة .

## ١٥٨ ـ الغزالي :

( أبو حامد) : إلجام العوام عن علم الكلام ــ سنة ١٣٥١ هــ المطبعة المنيرية ــ القاهرة ــ

#### ١٥٩ \_ الغزالي :

(أبو حامد) : المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ــ تحقيق الدكتور فضلو شحاده ــ دار المشرق ــ بيروت .

## ١٦٠ \_ الفارابي :

(أبو نصر): مقالة فى معانى العقل – الطبعة الأولى سنة ١٣٢٥ هـ ١٩٠٧ م – مطبعة السعادة القاهرة . وقد نشرها ديتريشي بليدن عام ١٨٩٠ م . كما نشرها الأب موريس بويج عام ١٩٣٨ م (بير وت – المطبعة الكاثوليكية ) . وقد اعتمدنا على طبعة القاهرة .

# ١٦١ ـ الفارابي:

(أبو نصر): آراء أهل المدينة الفاضلة . طبع بليدن عام ١٨٩٥ م . وطبع أيضًا بالقاهرة عام ١٨٤٨ م . وقد اعتمدنا على هذه الطبعة (مكتبة الحسين التجارية) . وقد ترجمه إلى الفرنسية:

R.P. Jaussen, Youssef Karam et J. Chlala.

#### بعنوان :

idées Des habitants de la Cité vertueuse

# ١٦٢ ـ الفارابي :

(أبو نصر): فصول منتزعة ــ تحقيق الدكتور فوزى مترى نجار ــ بيروت ــ دار المشرق ــ سئة ١٩٦٨م.

### ١٦٣ - الفاراني:

( أبو نصر ) : كتاب الألفاظ المستعملة فى المنطق ــ تحقيق الدكتور محسن مهدى ــ بيروت سنة ١٩٦٨ .

### ١٦٤ ـ الفارابي:

( أبو نصر ) : فصوص الحكم ـــ الطبعة الأولى سنة١٣٢٥ هــ ١٩٠٧ م ( ضمن كتاب المجموع للفارابي ) ـــ القاهرة ــــــ مطبعة السعادة .

#### ١٦٥ \_ الفاراني :

(أبو نصر): شرح كتاب أرسطو طاليس فى العبارة ــ نشره وقدم له كوتش، وستانلي مارو ــ دار المشرق ــ بيروت :

### ١٦٦ ـ الفارابي:

(أبو نصر) : كتاب الحطابة – تحقيق لنغاد Langhade ، وغرنياشي Grignaschi — بيروت ـــ دار المشرق .

### ١٦٧ ــ الفارابي:

(أبو نصر): السياسة المدنية (مبادئ الموجودات) - حققه الدكتور فوزى مترى نجار تحقيقاً ممتازاً - بيروت - المطبعة الكاثوليكية - سنة ١٩٦٤ م.

### ١٦٨ ـ الفارابي:

(أبو نصر): الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون الإلهي وأرسطو ــ القاهرة ــ مطبعة السعادة ــ سنة ١٣٢٥ هــ ١٩٠٧ م .

#### ١٦٩ ـ الفارابي:

(أبو نصر) : عيون المسائل ــ القاهرة ــ مطبعة السعادة ــ سنة ١٣٢٥ هـ ــ سنة ١٩٠٧م ٠

# ١٧٠ ــ الفارابي:

( أبو نصر ) : إحصاء العلوم ــ تحقيق الدكتور عثمان أمين ــ دار الفكر العربي ــ القاهرة ــ الطبعة الثانية سنة ١٩٤٨ م .

## ١٧١ ـ الفارابي:

(أبو نصر) : كتاب الحروف ــ تحقيق الدكتور محسن مهدى ــ دار المشرق ــ بيروت •

وهذا الكتاب يعد كتاباً غاية فى العمق والدقة ، بل يعد إلى حد كبير جداً أهم ما تركه لنا الفارابي . وتحقيق الدكتور محسن مهدى لهذا الكتاب يعد تحقيقاً غاية فى الدقة ، وقد قدم بذلك خدمة كبرى للباحثين فى فلسفة الفارابي .

### ١٧٢ ــ الفارابي:

(أبو نصر) : فلسفة أرسطو طاليس ــ تحقيق الله كتور محسن مهدى ــ دار مجلة شعر - بيروت ــ سنة ١٩٦١ م .

### ۱۷۳ - القشيرى:

الرسالة القشيرية في علم التصوف - القاهرة - مكتبة صبيح.

### ١٧٤ \_ الكاتم :

# ١٧٥ - الكلاباذي:

(أبو بكر محمد) : التعرف لمذهب أهل التصوف ــ طبعة القاهرة ــ عيسى الحلبي ــ سنة ١٩٦٠م .

## ١٧٦ ـ الكندى:

رسالة إلى المعتصم بالله فى الفلسفة الأولى – تحقيق الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة ضمن مجموعة رسائل الكندى الفلسفية – الجزء الأول سنة ١٩٥٠ م. وقد حقق هذه الرسالة أيضا الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى (١) ونشرت بالقاهرة – دار إحياء الكتب العربية .

# ١٧٧ ـ الكندى:

وسالة في الفاعل الحق الأول التام (٢٠).

#### ۱۷۸ ـ الكندى:

رسالة فى الجواهر الحمسة .

<sup>(</sup>١) توفى فى اليوم الثانى عشر من شهر مارس عام ١٩٧٠ م . ويشاء القدر أن تكون وفاته بعاصمة الحزائر فى الوقت الذي كنت فيه معاراً التدريس مجامعة قسنطينة بالحزائر .

 <sup>(</sup>٢) هذه الرسالة وما سيتلوها ، حققها الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة ، وقدم لها بمقدمات متازة ونشرت هذه الرسائل في جزأين (رسائل الكندى الفلسفية) .

#### ١٧٩ ـ الكندى:

رسالة في حدود الأشياء و رسومها .

#### ١٨٠ ــ الكندى:

رسالة فى وحدانية الله وتنا هى جرم العالم .

### ١٨١ - المراكشي:

(عبد الواحد): المعجب في تلخيص أخبار المغرب الطبعة الأولى سنة ١٩٤٩ م - المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة.

### ١٨٢ ـ المقرى:

(أحمد) : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب – الطبعة الأولى سنة ١٣٠٢ هـ – القاهرة – المطبعة الأزهرية المصرية .

### ۱۸۳ ـ المكي :

( أبو طالب ) :قوت القلوب ــ طبعة القاهرة ( مصطفى الحلبي ) فى جزأين سنة ــ ١٣٨١ هـــ ١٩٦١ م .

#### ١٨٤ ـ الملطى:

(أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن) : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع • طبعة مكتبة المعارف ببيروت سنة ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م .

#### ١٨٥ ـ النفري:

( محمد بن عبد الجبار بن الحسن ) : كتاب المواقف - تحقيق آرثر يوحنا آربرى - القاهرة - مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٣٤ م .

# ۱۸٦ – النفرى :

( محمد بن عبد الجبار بن الحسن ) : كتاب المخاطبات - تحقيق آرثر يوحنا آربرى القاهرة - مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٣٤ م .

# ۱۸۷ ــ النيسا بورى :

(أبو رشيد): المسائل فى الخلاف بين البصريين والبغداديين فى علم الكلام فى الجوهر. ويكشف هذا الكتاب عن كثير من المسائل المتعلقة بآراء المعتزلة فى الجوهر على وجه الخصوص، وفى الفلسفة الطبيعية على وجه العموم.

## ١٨٨ ـ اليعقوبي :

( أحمد بن أبي يعقوب بن وهب ) : تاريخ اليعقوبي ــ المكتبة المرتضوية في النجف ــ سنة ١٣٥٨ هـ.

### ١٨٩ ــ إمام:

( دكتور إمام عبد الفتاح ) : مدخل إلى الفلسفة ــ القاهرة ــ دار الثقافة للنشر ـــ الطبعة الثانية سنة ١٩٧٤ م .

# ۱۹۰ \_ آملي :

# 191 \_ أمين :

( دكتور عُمان) : الفلسفة الرواقية ــالقاهرة ــمكتبة الأنجلو المصرية .

# ١٩٢ \_ أمين :

(دكتور عثمان) : محمد عبده رائد الفكر المصرى ــ القاهرة ــ مكتبة النهضة المصرية ــ سنة ١٩٥٥ م .

# 194 \_ أورسيل :

( بول ماسون ) : الفلسفة فى الشرق ــ النرجمة العربية للدكتور محمد يوسف موسى ــ القاهرة ــ دار المعارف سنة ١٩٤٥ م .

#### ١٩٤ ـ بالنثيا:

# 190 - بدوى :

( دكتور عبد الرحمن ) : من تاريخ الإلحاد فى الإسلام ــ القاهرة ــ مكتبة النهضة المصرية ــ سنة ١٩٤٥ م .

#### ۱۹٦ <u> ب</u>دوى :

( دكتور عبدالرحمن) : دور العرب فى تكوين الفكر الأوربي ـــ دار الآداب ـــ بيروت ـــ سنة ١٩٦٥م .

#### ۱۹۷ ـ برقلس:

حجج برقلس على قدم العالم - تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى ضمن ( الأفلاطونية المحدثة عند العرب ) - القاهرة - مكتبة النهضة المصرية - سنة ١٩٥٥ م .

## ۱۹۸ - برقلس:

الإيضاح فى الحير المحض (كتاب العلل) – حققة الدكتور عبد الرحمن بدوى ضمن كتاب « الأفلاطونية المحدثة عند العرب) – القاهرة – مكتبة النهضة المصرية – سنة ١٩٥٥م .

#### ١٩٩ ـ بريتزل:

(أورو): مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين الأولين فى الإسلام ـــ الترجمة العربية للدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة ضمن «كتاب مذهب الذرة عند المسلمين » ـــ القاهرة ــ سنة ١٩٤٦ م ــ مكتبة النهضة المصرية .

#### ۲۰۰ ـ بینیس:

مذهب الذرة عند المسلمين - ترجمة الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة - - القاهرة - مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٤٦ م .

# ٢٠١ ــ ثامسطيوس:

شرح مقالة اللام ــ الترجمة العربية القديمة لإسحق بن حنين ــ تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى ضمن كتاب « أرسطو عند العرب » ــ مكتبة النهضة المصرية ــ القاهرة ــ سنة ١٩٤٧ م .

۲۰۲ - جولدتسيهر: مذاهب التفسير الإسلامى - ترجمة دكتور عبد الحليم النجار - القاهرة - مكتبة الخانجي سنة ١٩٥٥.

# ٢٠١٠ – جولدتسيهر:

( إجنتس ) : العقيدة والشريعة في الإسلام - ترجمة الدكتور محمد يوسف موسى ، على حس عبد القادر ، عبد العزيز عبد الحق القاهرة - دار - الكاتب المصرى - سنة ١٩٤٦ م .

# ٤ • ٢ حسين :

( دكتور طه ) : من بعيد ــ القاهرة ــ المطبعة الرحمانية ــ سنة ١٩٣٥ م .

يعد هذا الكتاب من الكتب الهامة لأستاذنا طه حسين . ويكفى ما فيه من تفتح عقلى ورد على هؤلاء المتحجرين الذى يضيقون على النظر العقلى . وفيه دعوة أيضًا للتفرقه بين الدين من جهة والعلم من جهة أخرى .

### ۲۰۵ ـ حلمي :

حلمى ( دكتور مصطفى) : ابن الفارض والحب الإلهى ـــ القاهرة ـــ دار المعارف بمصر ـــ سنة ١٩٧١ م .

#### ٢٠٦ ـ خليفة :

(حاجى): كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون ــ تحقيق محمد شرف الدين يالتقايا ــ جامعة استامبول ــ مجلد ١ سنة ١٩٤٣ .

#### ۲۰۷ ــ دی بور:

تاريخ الفلسفة فى الإسلام ــ الترجمة العربية للدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة ــ الطبعة الثالثة سنة ١٩٥٤ م لجنة التأليف والترجمة والنشر .

#### ۲۰۸ ــ دی فو:

(كارا): مادة الفاراني بدائرة المعارف الإسلامية - مجلد ٢ عدد ٩ - الترجمة العربية .

#### ٢٠٩ \_ رجب:

(دكتور محمود): الميتافيزيقا عند الفلاسفة المعاصرين ــ الإسكندرية ــ منشأة المعارف.

# ۲۱۰ <u>- رجب</u>:

(دكتور محمود) : الاغتراب ( دراسة فى أزمة الإنسان) ــ القاهرة ــ دار الكتب الحامعية سنة ١٩٧٤م.

و يعد هذا الكتاب أول كتاب يعالج هذا الموضوع باللغة العربية وقد قدم مؤلفه للباحثين والمتخصصين في هذا الحجال نموذجاً للدراسة الفلسفية الدقيقة .

## ٢١١ ــ ريشنباخ:

(هانز): نشأة الفلسفة العلمية ــ ترجمة الدكتور فؤاد زكريا ــ القاهرة ــ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر.

#### ۲۱۲ ــ زاید :

(سعيد): الفارالي –القاهرة – دار المعارف.

## ۲۱۳ – سارتون:

(جورج) : تاريخ العلم ــ الترجمة العربية فى عدة أجزاء بإشراف الدكتور إبراهيم بيومى مدكور ــ القاهرة ــ دار المعارف .

#### ۲۱۶ ـ طوقان:

(قدرى حافظ): تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ــ الطبعة الثانية ــ سنة ١٩٥٤ م ــ جامعة الدول العربية ــ الإدارة الثقافية .

#### ٢١٥ - عبد الحباد:

(القاضى المعتزلى) : المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ــ حققته لجنة بإشراف الدكتور طه حسين ومراجعة الدكتور إبراهيم بيومى مدكور . وقد صدر فى عدة مجلدات .

وهذا الكتاب من أهم الكتب التي تبحث في الفكر الاعتزالي ، ولا يستغنى عنه الدارس في هذا الحجال من قريب أومن بعيد .

### ٢١٦ - عيد الرازق:

(مصطفى) : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ــ القاهرة ــ لجنة التأليف والترجمة والنشر ــ سنة ١٩٤٤م .

# ٢١٧ - عفيني :

عفيني (دكتور أبو العلا) : التصوف (الثورة الروحية في الإسلام) – القاهرة – دار المعا ف ــ الطبعة الأولى سنة ١٩٦٣ م .

# ۲۱۸ ـ عفيني :

(دكتور أبو العلا): نظريات الإسلاميين فى الكلمة The Logos بحث بمجلة كلية الآداب ـــجامعة القاهرة ــ مجلد ٢ ــ جزء ١

# ۲۱۹ ـ على :

( دكتور على جواد ) : تاريخ العرب قبل الإسلام – (في عدة مجلدات ) – بغداد – المجمع العلمي العراق – سنة ١٩٥٧ م .

# ۲۲۰ ـ قنواتى :

( الأب جورج ) : مؤلفات ابن سينا ــ القاهرة ــ دار المعارف سنة ١٩٥٠ م .

### ۲۲۱ – لبيب :

(مصطفى): الكيمياء عند العرب ــ القاهرة ــ دار الكاتب العربي الطباعة وللنشر ــ سنة ١٩٦٧ م.

### ٢٢٢ ــ لوكا شيفتش:

(يان): نظرية القياس الأرسطية من وجهة نظر المنطق الصورى الحديث ــ الترجمة العربية للدكتور عبد الحميد صبره ــ الإسكندرية ــ منشأة المعارف ــ سنة ١٩٦١م.

#### ۲۲۳ - محمود :

( دكتو زكى نجيب ) : تجديد الفكر العربي بيروت ــ دار الشروق سنة ١٩٧١ م .

#### ٢٢٤ - محمود :

(دكتور زكى نجنب): طريقة الرمز عند ابن عربى فى ديوانه (ترجمان الأشواق) \_\_ مقالة بالكتاب التذكاى لمحيى الدين بنعرابي فى الذكرى المئوية الثامنة لميلاده \_ القاهرة \_ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية \_ سنة ١٩٦٩ م .

### ۲۲٥ \_ محمود :

(دكتور زكى نجيب): قشورولباب — القاهرة — مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١٩٥٧ م. ويتضمن هذا الكتاب العديد من الدراسات الهامة. ومنها « ثورة فى الفلسفة، وأسطورة المتيافيزيقا، « الفكر العربى المعاصر » .

## ٢٢٦ - محمود :

(دكتور زكى نجيب) : خرافة الميتافيزيقا ــ القاهرة ــ مكتبة النهضة المصرية ــ سنة المورية ـــ سنة المورية ــ سنة المورية ــ سنة المورية ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ـــ سنة ــ سنة ــ

## ۲۲۷ - محمود :

( د . فوقية حسين ) : الجويني (ساسلة أعلام العرب) ــ القاهرة ــ سنة ١٩٦٥ م

# ۲۲۸ ــ مد کور:

( دكتور إبراهيم بيومى ) في الفلسفة الإسلامية – منهج وتطبيقه – القاهرة – دار المعارف

## ۲۲۹ - al كور:

( دكتور إبراهيم بيومى ) : أثر العربوالإسلام فى النهضة الأوربية ( القسم الخاص بالفلسفة ) ـــ القاهرة ـــ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ـــ سنة ١٩٧٠ م ــ الطبعة الأولى .

# • ۲۳ \_ مد کور :

(دكتور إبراهيم بيوى ، دكتور خليل الجر . دكتور فريد جبر ، دكتور عادل العوا ، دكتور عادل العوا ، دكتور البير نصرى ناد ، دكتور جميل صليبا ) : الفكر الفلسني فى مائة عام ــ أشرفت على الخراجه هيئة الدراسات العربية فى الجامعة الآمريكية ببيروت سنة ١٩٦٢م .

#### ۲۳۱ \_ مکاوی :

(دكتور عبد الغفار): مدرسة الحكمة – القاهرة ـُـ الدار القومية. كتاب يعرض لكثير من أفكار الفلاسفة ومذاهبهم قديمًا وحديثا في أسلوب دقيق عميق.

#### ۲۳۲ - منتصر:

(دكتور عبد الحليم): تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمة ــ القاهرة ــ دار المعارف ــ سنة ١٩٦٦ م.

### ۲۲۲۷ ــ موسى :

( دكتور جلال ) : منهج البحثالعلمي عند العرب في مجال العلوم الطبيعية والكونية ببيروت دار الكتاب اللبناني ـــ الطبعة الأولى سنة ١٩٧٧ م .

# ۲۳۶ ـ نکری:

(القاضى عبد النبي عبد الرسول الأحمد): جامع العلوم الملقب بدستور العلماء فى اصطلاحات العلوم والفنون ـ الطبعة الأولى ـ مطبعة دائرة المعارف النظامية ـ حيدر آباد المدكن (٣ أجزاء) سنة ١٣٢٩ ه .

# ۲۳۵ - هويدى :

(دكتور يحيى): تاريخ فلسفة الإسلام فى القارة الإفريقية ــ الجزء الأول (فى الشمال الإفريقي) ــ القاهرة ــ مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٦٦ م .

### ۲۳٦ ــ هويدى :

( دكتور يحيي ) : دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية ــ القاهرة سنة ١٩٧٢ م .

## ۲۳۷ ــ هويدى :

( دكتور يحيي ) : منطق البرهان ــ القاهرة ــ مكتبة القاهرة الحديثة .

# ثانياً: المصادر غير العربية:

- Afnan (Soheil m): Avicenna, his life and works London george allen - unwin, 1958.
- 2 Allard (m): Le Rationalisme d'Averroés d'apres une ctude sur la Creation. Bulletin d'etudes orientales de l'institut Français de Al-Achàrî.
- 4 Amid (m): Essai sur la psychologie d'Avicenna. genever université de genève, Faculté des lettres 1940.
- 5 Anawati et L. gardet : Introduction à la théologie musulmane. Paris 1948.

ولهذا الكتاب ترجمة عربية في ثلاثة أجزاء بعنوان « فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية» وقام بهذه الترجمة الدكتور صبحى الصالح والدكتور فريد جبر ــ بيروت ــ دار العلم للملايين سنة ١٩٦٧ م .

- 6 Arberry (A.J.): Avicenna on theology london Murray. 1951.
- 7 Arberry (A.J.): The legacy of Persia Edited by Arberry, oxford-London, 1953.
- ولهذا الكتاب الذى أشرف عليه آربرى . ترجمة عربية أشرف عليها وراجعها الدكتور يحبى الخشاب ـــ دار إحياءالكتب العربية ــ القاهرة ــ سنة ١٩٥٩ م .
- 8 Aristotle: Metaphysics<sup>(1)</sup>. a revised text with introduction and Commentary by S.D. Ross. London-Oxford. 1924 two volumes.
- 9 Aristotle: De Anima English translation by J.H Smith vol III<sup>(2)</sup> 1963.
- 10 Aristotle: The logic of Aristatle English translation 1963.

  London Oxford.
- 11 Aristotle: physica. English translation by R.P. Hardie and R.K. gaye, under the editorship of D. Ross.
  London Oxford vol II, 1962.
- (١) راجع ما كتبناه عن الترجمات العربية العديمة ، وعن تفصيلات حول كتب أرسطو ، وذلك في كتابنا « الفلسفة المشرق » . في كتابنا « الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا » وفي كتابنا « مذاهب فلاسفة المشرق » . (٢) هو رقم المجلد في الترجمة الانجليزية التي صدرت تحت إشراف د. روس

وتوجد ترجمة عربية قديمة لهذا الكتاب ومجموعة من الشروح عليها وهي شروح ابن السمح ومتى بن يونس وأبو الفرج الطيب . وقام بتحقيق هذه الترجمة مع الشروح الدكتور عبد الرحمن بدوى — القاهرة — الدار القومية للطباعة والنشر سنة ١٩٦٤ — ١٩٦٥ م (في مجلدين) . كما قام أحمد لطني السيد بترجمة جزء من كتاب الطبيعة مع مقدمات بار تلمى سانتهلير — القاهرة — لجنة التأليف والترجمة والنشر — سنة ١٩٣٥م .

12 - Aristotle: The Ethics - English translatioon.

وتوجد ترجمة عربية لكتاب الأخلاق النيقوماخية لأرسطو قام بها أحمد لطني السيد \_\_القاهرة \_\_سنة ١٩٢٤ م .

- 13 Armstrong: An introduction to ancient philosophy London. Methuen. 1949.
- 14 Arnold (Thomas and alfred guillaume): The legacy of Islam London, 1960.
- وقد تُرجم قسم من هذا الكتاب إلى اللغة العربية لجنة الجامعيين لنشر العالم ـــ القاهرة سنة ١٩٣٦ م وترجم قسم الإلهيات والفلسفة من هذا الكتاب الدكتور توفيق الطويل .
- 15 Avicenna Dânesh Nâmé.

يمثل هذا الكتاب عرضاً لفلسفة ابن سينا باللغة الفارسية ؛ وقد طبع هذا الكتاب سنة ١٣٠٩ ه في حيدر آباد الدكن . ثم أعيد طبع قسمى المنطق والإلهيات عام ١٣١٥ ه بطهران ... وقد قامت وزارة المعارف بإيران بنشر هذا الكتاب بمناسبة العيد الألني لابن سينا . ثم قامت منظمة اليونسكو بترجمته إلى اللغة الفرنسية في جزأين . الجزء الأولى يتضمن الميتافيزيقا والمنطق ويشمل الجزء الثاني الطبيعيات والرياضيات ، وذلك بعنوان :

Le livre de science. Traduit par Mohammad Achena et Henri Massé. Paris 1955.

- 10 Bailey (Cyril): The greek atomists and Epicures. axford-London. 1928.
- 17 Barnes (E.W): Scientific theory and religion (The world described by science and its spiritual interpretation). London Cambridge university press. 1933
- 18 Bergson (H): Creative Evolution. English translation by Arthur Mitchell. New York. 1944.
- 19 Boer (T.J.de): art "philosophy" in Encyclopaedia of Religion and Ethics vol 9.

- 20 Boutroux (Emile): Historical Studies in Philosophy English translation by Fred Rothwell. London-Macmillan 1912.
- 21 Brehier (E.): La philosophie du Moyen age. paris 1949.
- 22 Burnet (J): greek philosophy. Thales to plate London Mac millan. 1943.
- 23 Cajori (F): A history of physics New York 1929.
- 24 Collingwood (R.J): The idea of Nature. London. 1945. Oxford university press.
- 25 Collingwood (R.J): An Essay on Metaphysics London Oxford. 1952.
- 26 Corbin (Henri): Avicenna and the visionary recital English translation by W.R. Trask. London Routéledge Kegan paul 1960.
- وقد صدرت ترجمة عربية لهذا الكتاب قام بها نصير مروة وحسن قبيسي ومراجعة وتقديم موسى الصدر وعارف تامر – بيروت – لبنان ١٩٦٦ م .
- ونود أن نشير إلى أن كوربان يلجأ إلى تأويل بعض الأفكار عند بعض الفلاسفة العرب تأويلاً قد لا نتفق معه عليه . كما يدخل فى تاريخه للفلسفة شخصيات تنتسب إلى الفلسفة من بعيد . وسنعرض لاختلافنا مع كوربان فى هذه الجوانب ، فى كتابنا الذى تقوم به الآن بإعداده عن تاريخ فلاسفة العرب .
- 27 Corbin (Henri): Histoire de la philosophie Islomique. vol I, Desorigines jusqué A la mort d'averroés
- وتوجد ترجمة عربية لهذا الكتاب ـ القاهرة ـ مؤسسة سجل العرب ـ سنة ١٩٥٥ . وقد ترجم القسم الخاص بالفلسفة الدكتور زكى نجيب محمود .
- 28 Crump (g -and E. jacob): The legacy of Middle ages. 1938.
- 29 Dugat (g) : Hisotire des philosophies et des théologiciens musulmans. paris. Maisonneave.
- 30 Duhem (P): Le Systéme du monde. Histoiredes doctrines cosmogiques de platon à Copernic. Tome I et IV. paris. Hermann. 1954.
- 31 Fakhry (Dr Majid): Islamicoccasionalism and its critique by Averroes and Acquinas.: London 1958.
- 32 gardet (L): La pensée religieuse d'avicenna Paris Librairie philosophique vrin 1951.
- 33 gardet (L): La Connaissance mystique Chez Ibn Sina et ses présupposés philosophiques. Caire 1952

- 34 gauthier (L): Ibn Rochd (Averroes). Paris 1948.
- 35 gauthier (L): La theorie d'Ibn Rochd (averrocs) sur les rapport de la religion et de la philosophie. Paris 1909.
- 36 gauthier (L): Etudes sur la philosophie d'averroes Concernant son rapport avec Celled' avicenna et de gazali-Paris-universitaires de France. 1948.
- 37 --- georr (Dr Khalil): Les catégories d'aristote dans leurs versions Syro - Arabes. Beyrouth - Institut Français de Damas - 1948.
- 38 -- gilson (E): History of Christian philosophy in the Middle ages 1955.
- 39 goblot (Edmond): Le Systéme des sciences paris 1922.
- 40 **goichon** (Mllc. A.M.): La philosophie d'avicenna et son influence en Europe Medievale Paris 1944.
- 41 -- goichon (Λ.Μ.): L'évolution philosophique d'Avicenna Revue Philosophique. Juillet et Sep 1948.
- 42 goichon (A.M.): La distinction de l'essence et de l'existence d'aprés Ibn Sînâ Paris 1933.
- 43 goichon (A.M.): Lexique de la langue philosophique d'Ibn Sînâ (avicenna). Paris 1938.
- 44 gomperz (T): The greek Thinkers English translation by lauric Magnus. London 1949.
- 45 Hamelin (O): Le système d'Aristote. Paris 1931.
- 46 Haureau (B): Histoire de la philosophic Scolastique. Paris
- 47 **Hernandz** (Miguel Cruz): La Metafisica de Avicenna. universided de granadc. 1949.
- 48 Hernandz (M.C.): Histoire de la pil sofia Esanola, filosofia Hispano Musulmana. Tomo I Madrid, 1957.
- 49 **Hourani** (Albert): Arabic thought in the liberal age Oxford-London 1962.
- 50 -- Inge (W.R): The philosophy of plotinus. Two volumes. London Longmans. 1948.
- 51 Jaeger (W): Aristotle Fundamentals of the history of his devel-English translation by Richard Robinson - London - Oxford. 1962.
- 52 Kraus (paul) : plotin Chez les Arabes des Enneades. Bulletin de l'institut d'Egypte. tome XXIII, session 1940 1941. Le Caire Imprimerie de l'institut Français d'Archéologie orientale. 1941.

- 53 Lecky (W.E.H.): History of the rise and influence of the spirit of Rationalism in Europe. London a1946.
- 54 Lodge (R.C): The philosophy of Plato. London Routledge Kegan Paul. 1956.
- 55 --- Macdonald: Development of Mustim Theology New York. 1903.
- 56 Madkour (Dr Ibrahim): La place d'Alfarabi dans l'ecole philosophique Musulmanc. Paris 1934.
- كتاب غاية في الدقة والعمق ، يعالج فلسفة الفارابي وتأثيرها فيمن جاء بعده بأصالة ومهجية . ولا يستغي الدارس لفلسفة الفارابي عن هذا الكتاب من قريب أو من بعيد .
- 57 Madkour (Dr Ibrahim): L'Organon d'Aristote dans le monde Arabe. Second édition - Librairie philosophique. vrin - Paris. 1969.
- 58 Mahdi (Dr Muhsin): Alfarabi against philoponus. The university of Chicago. Center of middle Eastern Studies Reprinted journal of Near Eastern Studies. vol 26 No 9, october 1967.
- 59 Maimonides: The guide for the perplexed. English translation
- 60 Massignon (M.L): La phiolsophie Qrientale d'Ibn Sinâ, et son alphabet philosophique (Mémorial avicenna IV, publications de l'institut Français d'archéologie orientale de Caire, 1954.
- 61 **Mehren** (A.F): Etudes Sur la philosophie d'Averroes Concernanant Son rapport avec Celle d'Avicenna et gazzali.
- 62 Mellone (S.H.): Western Christian Thought in the Middle ages London.
- 63 Mieli (Aldo): La Science Arabe et son rôle dans l'Evolution scientifique mondiale - Leiden 1966.
- ولهذا للكتاب ترجمة عربية قام بها الدكتور عبد الحليم النجار والدكتور محمد يوسف موسى ( القاهرة ـــ دار القلم ) سنة ١٩٦٢ م .
- 64 Montgomery (Watl): Free will and predestination in Early Islam. London 1942.
- 65 Munk (S) : Mélanges de Philosophie juive et arabe. Paris 1955.
- 66 O'leary (De lacy): Arabic thought and its place in history. 1958.

  London Kegan Paul.

- الكتاب ترجمة عربية للدكتور تمام حسان وراجعها الدكتور محمد مصطنى حلمى ــ وزارة الثقافة ــ القاهرة سنة ١٩٣٢ م .
- لكتاب ترجمة عربية قام بها الدكتور وهيب كامل وراجعها زكى على ــ القاهرة ــ مكتبة النهضة المصرية ــ سنة ١٩٦٢ م .
- 67 O'leary (De lacy): How greek Science passed to the Arabs. London - Routledge - Kegan paul 1948.
- وقام بترجمتها ترجمة حديثة الدكتور فؤاد زكريا وراجعها على الأصل اليونانى الدكتور محمدسليم سالم—القاهرة ـــ دار الكاتب العربي سنة ١٩٦٨ م .
- 68 Oursel (paul Masson): Comparative philosophy London-Kegan Paul 1962.
- 69 Plato: "plato Cosmology": The Timaeus of plato. English translation by F.M. Cornford. London Routledge. Kegan-Paul 1956.
- 70 -- Plato: The Republic. English translation by A.D. Lindsay-London. 1948.
- وترجم الدكتور زكى نجيب محمود القسم الأول والقسم الثانى من هذا الكتاب (الفلسفة اليونانية والفلسفة المسيحية) ـ القاهرة ـ لجنة التأليف والترجمة والنشر .
- 71 Quadri (g): La philosophie Arabe dans l'Europe Médievale, des origines à Averroés. Traduit de l'Italien par Roland Huret. Paris 1960.
- 72 Radhakrishnan: History of philosophy Eastern and Western, London Allen unuin, vol I 1962, vol II 1963.
- 73 Renan (E): Averroés et l'Averroisme. Paris. 1949.
- 74 -- Robin (L): La théorie platonicienne des idées et des nombres d'après Aristate - Paris 1908.
- 75 --- Rousselot (X): Etudes sur la philosophie dans le Moyen age Paris.
- 76 Ross (W.D): Aristatle. oxford London. 1953.
- 77 -- Russell (B): History of Christian philosophy. London 1961.
- 78 Russell (B): The analysis of Matter. London 1927.
- 79 Russell (B): The analysis of Mind. London. 1951.
- 80 --- Russell (B): Human Knowledse. èts scope and limits London, 1951.
- 81 Saliba (Dr êemil): Etude sur la Metaphysique d'Avicenna-Paris 1927.

- 82 Sarton (g): Introduction to the history of science
- 83 Sharif (M M): A history of Muslim Philosophy Two volumes 1963
- 84 Stace (W T): Time and Eternity (An Essay in the philosophy of Religion). Princeton university press. 1952.
- وللكتاب ترجمة عربية قام بها الدكتور زكريا إبراهيم ـــ وقدم لها الدكتور أحمد فؤاد الأهواني ــ بيروت ـــ المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر سنة ١٩٦٧م .
- 85 Taylor (A.E): Plato, the man and his work-London methuen 1952.
- 86 Taylor (A.E.): A Commentary on plato's Timaeus London.
- 87 Taylor (H.O.): The Mediaeval Mind. Two volumes. Harvard 1962.
- 88 Vaux (Carra de): Les penseurs de l'Islam France geuthner. Tome II et IV 1920 - 1923.
- 89 Vaux (Carra de): Avicenna. Paris- Alcan 1900.
- 90 Walzer (R.R.): Articles "Avicenna" and "Arabic philosophy" in Encyclopaedia Britannica vol Iè, 1964. London.
- 91 Welb (C.C.J): god and personality London george allenunwin 1934.
- 92 Wensinck (A.J): The Muslim Creed. London Cambridge.
- 93 Whittaker: Neo-Platonists London Cambridge.
- 94 Wulf (Maurice de): History of Mediaeval philosophy. Two volumes. London Longmans green 1935.
- 95 Yahia (osman): Histoire et Classification de l'oeuvre d'Ibn Arabi. Tome I et Tome II. Damas, Institut Français de Danas - 1964.



# كتب للمؤلف

- ١ النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٨ م مكتبة الدراسات الفلسفية .
- ٢ ــ الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا ــ دار المعارف بمصر سنة ١٩٧١م ــ مكتبة الدراسات
   الفلسفة .
- ٣ ــ مذاهب فلاسفة المشرق ــ دار المعارف بمصر. ــ الطبعة الحامسة سنة ١٩٧٦م.
   ( الكتاب الأول في سلسلة العقل والتجديد) .
- ٤ تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية دار المعارف بمصر الطبعة الثالثة سنة 1977 م. (الكتاب الثاني في سلسلة العقل والتجديد) .
- ه ثورة العقل في الفلسفة العربية هار المعارف بمصر الطبعة الرابعة
   سنة ١٩٧٧م ( الكتاب الثالث في سلسلة العقل والتجديد ) .
  - ويظهر قريبًا للمؤلف في سلسلة ﴿ العقل والتجديد ﴾ ، التي يشرف عليها ويقدم لها :
    - ١ ــ نقد الفكر الجدلي .
    - ٢ \_ ابن باجه . . . فيلسوفاً مغترباً .
      - ٣ ــ هل في مصر فلاسفة ؟
    - ٤ ـ قضية الأصالة والمعاصرة في فلسفتنا العربية

رقم الإيداع ١٩٧٨/٢٧٥٨ الترقيم الدولى ١- ٢٤٨ – ٢٤٧ – ١٥٥٨ الكرام طبع بمطابع دار الممارف (ج. م. ع.)



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

